

ڝٙٲڽڣ ڒؙؙ*ؽڰۣؠٞۯ*ڵٷ**ؽؽڝٛ**ؙۻؙٷڰڹۯۏؙڰٙٳؿۯڵڟڮؽؚۺؽۜ







established by the

فَرْجُ بِهِ إِلَيْظُوالِهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ ا

رفا تقبل منا رقم الإيداع المنافق التحرير الله المنافق المنافق

# مُقتَحَلِّمُتنَ

إِن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد،

فسهذه رسالة بعنوان «فتنتالنظر» حاولت من خلالها التنبيه على أمور، يتساهل فيها كثير من الناس، توقعهم – أو تكاد توقعهم – في شؤم المعصية، وحبال الفتنة؛ وذلك لأن إطلاق البصر ذريعة إلى الشر والفتنة، فكم فسد بسبب النظر إلى ما حرم الله من عابد، وكم انتكس بسببه من شباب وفتيات كانوا طائعين!، وكم

وقع بسببه من أناسٍ في النزني والفاحشة - والعياذ بالله -؛ وذلك لأن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، والفرْجُ لا يُحفظ إلا بحفظ البصر.

قَالَ اللهُ - سبحانه وتعالىٰ - : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠].

وقالَ - سبحانَهُ وتعالىٰ - : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣١].

ثُمَّ أشارَ إلى مسبب هذا السبب، ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشرُّ بقوله: ﴿ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُمْ ﴾ .

ثم قال إِثْرَ ذلك: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكَاةٍ ﴾ [النور: ٣٥].

« وسرُّ ذلك أنَّ الجزاء من جنسِ العمل، فمنْ غضَّ بصره عمّا حرَّم الله - عزَّ وجلَّ - عليه عوَّضهُ الله من

الْمِيَّالِيَّةِ الْمِيْ

جنسه ما هو خَيرٌ منه، فكما أمسكَ نور بصره عن المحرمات، أَطْلَقَ اللهُ نورَ بصيرته وقلبه، فرأَىٰ به مَا لَمْ يرهُ مَنْ أَطْلَقَ بَصَرَهُ، ولَمْ يَغُضَّهُ عَمَّا حرَّم اللهُ - تعالَىٰ - »(١).

ولَقَدْ صَدقَ ابنُ القَيم فَإِنَّ هَذَا مُجَرَّبٌ مُشاهَدٌ، يحسُّه الإِنسان مِنْ نَفْسه، فإِن غَضَّ البَصر عَمّا حَرَّمَ اللهُ عليه يُكسبُ القَلْبَ نورًا، وإِشْراقًا، وهَيْبةً وجَلالاً.

# وصدق من قال وأحسن:

(وغُضَّ عَنِ المحارِمِ مِنْكَ طَرْفًا طَمُوحًا، يُفتِنُ الرَّجُلَ اللَّبيبا فخائنةُ العُيُونِ كَأسد غاب إذا مَا أُهْمَلَتْ وَتَبَتْ وثوبا وَمَنْ يَغْضُضْ فُضُولَ الطَّرف عَنْهَا يَجدْ في قَلْبه رَوْحًا وطيبًا»

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان (١/٣٩) لابن القيم .

فالله - سُبْحانَهُ وتَعَالىٰ - أسألُ أنْ يجعلَ عملي هذا نافعًا لي وللمسلمين في الدُّنيا والآخرة.

ۯؙڹۣؾؘۼڔٝۯۺٙ ۪ڣؠڝؘڮڶؠ۬ڮۼۘڹۄؗۊٲؠڋۯ<u>ۯڟ</u>ٳۺؚۯؾ

KKKK

### التحذيرمن فتنت النساء

قَالَ الله - سبحانَه وتعالى - : ﴿ زُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرةَ مِنَ اللَّهُب وَالْفَضَة وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةَ وَالْفَضَة وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١) قُلْ أَوُنبِّ مُكُم بِخَيْر مِن ذَلكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ذَلكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَلَلَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَلَلْكُمْ لِلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ خَلَاكَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ (١٤) ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].

قالَ الحافظُ ابن كثير - رحمه الله -: «يُخبرُ تعالىٰ عمّا زينَ للنّاسِ في هَذه الحياة الدُّنيا مِنْ أَنْوَاعِ الملاذ مِنَ النّساءِ والبنين فبدأَ بالنّساء؛ لأنَّ الفِتْنةَ بهن أشد كما ثبت في الصحيحين أنه عَيْكَ قالَ: «مَا تركتُ بعدي فتنةً أضرُّ علىٰ الرجال من النساء» فأمّا إذا كانَ المقصودُ بِهِنَ



الإعفاف وكشرة الأولاد فهذا مطلوبٌ مرغوبٌ فيه مندوبٌ إليه» (١).

وقال القاسمي - رحمه الله -: «حبُّ الشهوات: أي المشتهيات وعبّر عنها بذلك مبالغةً في كونهًا مشّتهاة مرغوبًا فيها أو تخسيسًا لها؛ لأنّ الشهوةَ مسترذلةٌ عند الحكماء مذمومٌ من اتبعها » (٢).

وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله عَلَيْ في أضْحَىٰ أو في فطر إلىٰ الله عَلَيْ في أضْحَىٰ أو في فطر إلىٰ النساء تَصدَّقُنَ فإنِّي رأيتُكُنّ أكثر أهل النار».

فِقلنَ: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: «تُكْشِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشيرَ ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ أَذْهَبَ للب الرَّجل الحازم من إحداكُنَّ».

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/۲۰) . (۲) تفسير القاسمي (۲۲/۱۸۹) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٤) ، ومسلم (٧٩) .

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قُلْنَ: وما نُقْصانُ عَقْلنا وَديننا يا رسول الله؟ قال: «أليْسَ شَهَادةُ المرأةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» ؟. قُلْنَ: بَلَىٰ.

قال: «فَذَلكَ منْ نُقْصَان عقْلها».

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟»

قُلْنَ: بليْ، قال: «فذَلكَ مِنْ نُقْصانِ دينِها».

قال بعضُ أهل العلم: «وإنما كانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ أَهلِ النار؛ لما يَغْلُب عليهن من الهوى، فيضعفن عَنْ عَمَلِ الآخرة، وذلك لميْلهُنَّ إلىٰ الدُّنيا».

وفي الصحيحين (١) من حديث أسامة بن زيد ولا على عن النّبي عَلَيْكُ قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».

قال الحافظُ - رحمهُ اللهُ -: «وفي الحديث أنّ الفتنةَ بالنّساءِ أشدٌ مِنَ الفتْنَةِ بغيرِهِنّ ويشهدُ لَه قولَه تعالىٰ:

وَالْمُثِيَّالِيِّظِيِّا الْمُ

﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ فجعلهن من حب الشهوات وبَداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهم الأصل ذلك، ويقعُ بالمشاهدة حب الرجل ولده من امرأته الَّتي هي عنْدَهُ أكثر منْ حبه من ولده من غيرها، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة، وقد قال بعض الحكماء: النساءُ شرِّ كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن، ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين، وحمله على التهالك في طلب الدُّنيا، وذلك منْ أشد الفساد» (١١).

وفي صحيح مسلم (٢) من حديث أبي سعيد الخدري وفي عن النَّبي عَلَيْهُ، قالَ: «إِنَّ اللَّانيَا حُلُوةً خَضرةٌ، وإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلفَكُمْ فيها فيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنيا واتَقواالنَّساء؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بني إسْرائيلَ كَانَتْ في النِّساء».

<sup>(</sup>١) « فتح الباري» (٩) ٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٤٢).

أي اتَّقوا فتنة النِّسَاء؛ وذلك لِمَا يَحْصلُ مِنْ كثيرٍ منهن من التَّأثيرِ عَلَىٰ الرِّجَالِ وفتنتهم بالتَبَرُّج والإغْراءِ والخضوع بالقَولِ فَهُن مَع نقْص عقلهن القدر علىٰ ذهاب

عقلِ الرَّجُلِ الحازم كما جَاءَ في الحديث.

وقال النووي - رحمه الله - : « ومعناه: تجتنبوا الافتتان بها وبالنساء، وتدخُلُ في النساء الزَّوْجات وغيرهن، وأكثر فتنة الزوجات، ودوام فتنتهن، وابتلاء أكثر النَّاس بهنّ » (١).

فتلك الأدلّة وغيرها تدلُّ علىٰ أنَّ النساء من أعظم مداخل الشيطان علىٰ الإِنسان .

قال مجاهد: «إذا أقبلت المِرأةُ جلسَ الشيطانُ على رأسها فزيّنها لمن ينظر، فإذا أدْبَرَت جلسَ على عجزها فزيّنها لمن ينظر» (٢).

<sup>(</sup>١) «شرح النووي على مسلم» (ص١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) ( تفسير القرطبي) (١٢/ ٢٢٧) .

وقالَ العلاّمةُ المناويّ - رحمهُ اللهُ - : «ما يتعدّ «الشيطان» في صيدهِ الأتقياء بشيءٍ مِن آلاتِ الصّيد وثوقه بالنّساء».

وقال: «قال بعض العارفين: ما أيس الشيطانُ من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء؛ لأنّ النساء حبس النفس ممكن لأهل الكمال إلا عنهناً؛ لأنّهناً من ذوات الرجال وشقائقهم.

إِنَّ العيونَ التي في طرفها حورُ قتلننا ثمَّ لمْ يحيينَّ قتلننا يَصْرَعْنَ ذا اللُّبِّ حتَّىٰ لا حِرَاكَ به وهنَّ أَضْعَفُ خلق الله أرْكَانا»(١)

# KKK

(١) «فيض القدير» للمناوي (١/٣٣١)



### الأمربغض البصرعن المحارم

### أولاً - من القرآن الكريم:

قَالَ الله – سبحانَه وتعالىٰ – : ﴿ قُل لَلْمُؤْمْنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].

قالَ ابنُ كشير - رحمهُ الله - : « هَذَا أَمْرٌ مِنَ الله - تعالَىٰ - لعبَاده المؤمنينَ أَنْ يَغُضُّوا مِن أَبصارِهِمْ عمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِم، فَلا يَنْظُرُوا إِلاَّ إِلَىٰ ما أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْه، وأَنْ يَغُضُّوا أَبصارَهُمْ عَنِ المُحَارِمِ، فإِن اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ البَصرُ علیٰ مُحَرَّم مِنْ غَیْرِ قَصْد فِلْیَصْروفْ بَصَرهُ عَنْهُ سَريعًا »(۱).

<sup>(</sup>١) بتصرف يسير من «تفسير ابن كثير» (٢٨٢/٣) .



وقال الحافظُ أبو بكو العامري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ عما حرم عليهم (١)، و﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض (٢)، فكأنّه خص بالخطر والتحريم نوعًا من النظر، وهو ما أشرنا إليه، وأطلق بعض النظر إلىٰ ذي المحارم، وما تدعو الحاجة إليه، ثم عطف علىٰ ذكر النّساء مفردًا لهن بالذكر، مع أنّهُن يد خُلْنَ في عموم خطاب الشرع تبعًا للرجال، فقال: فوقلُ لَلْمُومُنَات يَعْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَوْوجَهُنَ ﴾ (٣) تأكيدًا لامر النّظر، واحتياطًا لصيانة الفروج عن الزني والخطر؛ ولئلاً يتوهم متوهم أنّ الأمر يختص بالرجال» (٤).

<sup>(</sup>١) لم يذكر الله سبحانه وتعالى ما يغض البصر عنه؛ لأن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الراجح، وقيل إنها زائدة، وقيل إنها صلة الغض.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (٣ / ٦٩٤): «الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها».

<sup>(</sup>٤) «أحكام النظر» للحافظ أبي بكر بن حبيب العامري (ص٣٥).

وَقَالَ العَلاَمةُ ابن القيم - رحمهُ الله - : «أمرَ اللهُ نبيّه عَلَيْهُ أَنْ يأمرَ اللهُ نبيّه عَلَيْهُ أَنْ يأمرَ المؤمنين بغضُ أبصارهم، وحفظ فروجهم، وأَنْ يُعلّمهم أَنَّهُ مُشاهدٌ لأعمالهم، مُطلّعٌ علَيها ﴿ يَعْلُمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ آ ﴾ [غافر: ١٩]، ولما كَانَ مبدأُ ذلك مِنْ قَبَلِ البَصرِ، جَعلَ الأمرَ بغضّه مقدّماً على حفظ الفرج » (١).

وقال ابن القيم - أيضًا - : « فلمًّا كَانَ غَضُّ البَصَرِ أَصِلاً لَحفظ الفَرْجِ بَداً بذكْرِهِ، ولما كَانَ تَحْرِيمُهُ تَحْرِيمُ الوسائلِ فيباحُ للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفسادَ ولم يُعارضْهُ مصلحة أرجع من تلك المفسدة، لم يأمرْ سبحانَهُ بغضه مطلقًا، بل أمرَ بالغضِّ منه، وأمًّا حفظ الفرج فواجبُّ بكلِّ حال، ولا يُباحُ إلاَّ بحقّه؛ فلذلك عمَّ الأمر بحفظه، وقد جَعَلَ سبحانهُ العين مرآةً للقلب، فإذا غض العبد بصَرَهُ غضَّ القلب شهوتَهُ وإرادَتهُ، وإذا أطلقَ بصرَهُ أطلقَ القلب شهوتَهُ

. (١) «الجواب الكافي» للعلامة ابن قيم الجوزية (ص٢٢٦) .



# ثانياً - الأمر بغضّ البصر من السُّنَّة النَّبويَّة:

[ ١ ] عن جرير بن عبد الله ولي قال: «سالتُ رسولَ الله علي عن خرير بن عبد الله ولي قال: «سالتُ رسولَ الله علي عن نَظْرَةِ الفَجْأَةِ، فَأَمَرني أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي » (١).

قبال الإمام النووي - رحمه الله - : « ومَعْنىٰ نَظر الفَجْأة أن يقعَ بصرَهُ على الأجْنبيَّة مِنْ عَيرِ قَصْد، فلا إثمَّ عليه في أوّل ذلك، ويجبُ أنْ يَصْرِفَ بصرهُ في الحال، فإنْ صرفَ في الحال فلا إثمَ عليه، وإنْ استدامَ النظرَ أثم لهذا الحديث؛ فإنَّ رسولَ الله عَلَيْ أَمَرهُ بصرف بعصره مع قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُصُّوا مِنْ أَبْصَارِهُمْ ﴾ (٢).

[٢] عن بريدة وَطَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَي لعلي : «يا علي ، لا تُسْبِعُ النَّطْرَةَ النَّطْرَةَ؛ فإنّما لَكَ الأُولَىٰ، ولَيْسَ لَكَ الآخرةُ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) وشرح النووي على مسلم ، (١٤/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٢٧٧٨) ، وأبو داود ( ٢١٤٩) وقال الألباني في صحيح أبي داود ( ١٨٨١) : حسن .

قَالَ الحافظُ أبو بكر العامري - رحمهُ الله -: «يعني أنَّ النظرةَ الأولىٰ نظرة الفجأة مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ منيح لك عفو بلا إِثم، وليست لك الثانية إذا أتبعتها نظرة تمتع، هذا خطابه لعلي فرفي مع علمه بكمال زهده وورعه، وعفَّة باطنه، وصيانَة ظاهره، يُحذِّرُهُ من النظر، ويُؤمنه من الخطر؛ لئلا يدَّعي الأمنَ كلُّ بطَّال، ويَغْتَرَ بالعصْمة والأمن منَ الفتنة، ولا يأمنُ مكرَ الله إِلاَّ القُّومِ الخاسرون (١٠).

[٣] عن أبي هريرة وطي عن النَّبيِّ عَلَيْهُ قال: (كُتِبُ على ابْن آدَمَ نَصْيبُهُ منَ الزِّنَى ، مُدْرِّكٌ ذَلَكَ لا مَحَالَةَ: فالعَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظَرُ، والأَذْنان زِنَاهُمَا الاستَمَاعُ، واللِّسانُ زَنَّاهُ الكَلامُ، وَاليَّدُ زِنَاهَا البَّطْشُ، والرَّجْلُ زِنَاهَا الخُطا، والْقَلْبُ يَهْوَىٰ ويَتَمَنَّىٰ، ويُصَدِّقُ ذَلَكَ الْفُرْجُ و يُكَذِّبُهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) «أحكام النظر إلى المحرمات) للحافظ أبي بكر العامري (ص٥٥) (٢) رواه البخاري (٦٢٤٣) ومسلم (٢٦٥٧) واللفظ له .

قَالَ ابنُ بطال - رحمهُ الله -: «سَمَّىٰ النَّظَر والنَّطق زنا؛ لأنّهُ يدعو إلى الزنا الحقيقي ولذلك قال: والفرْجُ يُصدق ذلك كله ويُكذبه (١٠).

وقال ابن القيم - رحمه الله - : « فبَدَأَ بزنى العين ؛ لأنَّهُ أصلُ زنى اليد والرجل والقلب والفرج، ونبّه بزنَىٰ اللسان الكلام علىٰ زنىٰ الفم بالقُبل، وجَعَلَ الفرجَ مُصدقًا لذلك إنْ حقَّقَ الفعل، أو مكذبًا لَهُ إِنْ لَمْ يُحققه » (٢).

وقَالَ الإمامُ الشّنقيطيّ - رحمهُ الله -: «ومَحَلُّ الشّاهد منه قوله عَلَّهُ : «فَزِنَى العين النظر» فإطلاقُ الزنى عَلَىٰ العينِ ما لا يحل دليلٌ واضحٌ علىٰ تحريمه والتحذير منه، والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة.

ومعلومٌ أَنَّ النظرَ سببُ الزِّنَيٰ؟ فإِنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ النَّظَرِ

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) «روضة المحبين» (ص٩٣).



إلىٰ جمال امرأة مثلاً قَد ْ يَتَمَكَّن بسببه حبها مِنْ قَلْبه مُكنًا يكونُ سببَ هلاكه والعياذُ بالله » (١) .

٤ - عن عليّ بن أبي طالبٍ وَطِيْكَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبيّ عُلْكُ أَرْدُفَ الفضلَ بْنَ عَبَّاسٍ خَلْفَهُ في الحَجّ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ، تَسْتَفْتي رسول الله عَيْكُ فَلَوَى النَّبِيُّ عَلِيَّهُ عُنُقَ الفَضْل؛ لَئلاًّ يَنْظُر إليها، فَقَالَ لَهُ عَمُّه العَبَّاسُ: لَوَيْتَ عُنُقَ آبُنَ عَمِّكَ - يا رسُولَ الله - ؟

فقالَ: «رأيْتُ شاباً وشابّةً، فَلَمْ آمَن الشّيْطانَ عَلَيْهما» (٢٠).

قال الحافظُ أبو بكر العامريّ - رحمه الله - : « يعني أَنْ يَشْغَلَ قلبَ أحَدهما بصاحبه، إذا نظر إليه، فانظُرْ كيفَ فَعَلَ بابن عمّه، وهو في حَضْرَتِهِ مُلْتبسُّ بأسباب حجة، ولم يأمن الطُّبَاعَ من الفتْنَة، والشُّيْطانُ من الوَسُوسَة والمحنة » (٣) .

<sup>(</sup>١) «أضواء البيان» للشنقيطي (٦/ ١٩١). (٢) صحيح : أخرجه أحمد برقم (٥٦٢)، والترمذي (٨٨٥)، وقال: حسن صعيح، وقال الألباني: حسن .

<sup>(</sup>٣) «أحكام النظر إلى المحرمات» (ص٤٢) للعامري.

و المالية الما

قلتُ: الحديث جاء عن ابن عبّاس بلفظ آخر كما في الصحيحين (١) من حديث عبد الله بن عبّاس وليّ قالَ: كانَ الفَضْلُ رَديفَ رَسُولَ الله عَلَيّ فَجَاءَتُ أَمْراًةٌ منْ خَتْعَمَ، فجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيها وتَنْظُرُ إِليه، وجَعَلَ النّبيُ عَلِيّ يَصْرُفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلىٰ الشّقِ الآخرِ».

وهذا الدليلُ من أَبْلَغِ الأَدلَّةَ فهو كما قالَ ابنُ القَّيِّمِ -رحمه الله -: «منعٌ وإِنكَارٌ بالفَعلِ، فلو كان النَّظُرُ جائزًا لأمَرَّهُ عليه » (٢).

وقالَ ابنُ بطّال - رحمه الله -: « وفي الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة. وقال: ويُؤَيِّدهُ أَنَّهُ عَلَيْهُ لمْ يُحوِّل وجه الفضل حتى أدمنَ النَّظرَ إليها لإعجابه بها، فخشى الفتنة عليه ».

وقال: «وفيه مُغالبةُ طباع البشر لابن آدم، وضعفه عمّا رُكِّبَ فيه من الميلِ للنِّساءِ والإعجاب بهنَّ » (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١٣) ، ومسلم (١٣٣٤)

<sup>(</sup>٢) «روضة المحبين» (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١١/١١) ·

# ثالثًا - الإجماع على تحريم النظر إلى الأجنبية:

فتلك بَعْضُ الأدلَّة عَلَىٰ تحريم النَّظَر إلىٰ ما لا يحلُّ النَّظر إليه ما لا يحلُّ النَّظر إليه، وقد أُجْمَعَ العلماء علىٰ تحريم نظر الاجانب من الرجال والنساء بعضهم إلىٰ بعض.

قَالَ الحافظُ أبو بكر العامري - رحمهُ الله -: «إِنَّ الله عَنْ عَلَى عَرِيمهِ السّلَفُ الله عَنْ عَلَيهِ الأمّةُ، واتّفَقَ على تحريمهِ السّلَفُ والخّلَف مِنَ الفُقَه على الله والأثمّة - هو نَظَر الأجَانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض - وهم من ليس بينهم رحم من النّسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره - فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض . فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين » (١) .

وقال الإمامُ ابنُ حزم - رحمهُ الله -: « واتّفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة، والزوجة، والأمة، إلا مَنْ أَرَادَ نكاح امْرَأة حلّ له أن ينظر لها » (٢) .

<sup>(</sup>١) «أحكام النظر إلى المحرمات» (ص٣٢).

<sup>(</sup>٢) «مراتب الإجماع» لأبي محمد بن حزم (ص١٨٢).

وقال القرطبي - رحمه الله - : « ولقد كره الشعبي ال يُديم الرجل النَّظَرَ إلى ابنته ، أو أُمِّه، أو أُخْته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن يَنْظُرَ إلى ذات محرمة نظر شهوة يُرددَها » (١).

قلت: رحم الله القرطبي، فكيف به لو أدْرك زماننا زمان الموضة التي تشف وتصف، وقد أصبَح الإسلام غريباً بين أهله، وقد " وآلت الشكوئ من كثير من الشباب ما يجدونه على أهلهم من الملابس التي توقعهم - أو تكاد - في شراك الفتنة، فهل ينتبه لهذا العقلاء؟!.

## أنواع غض البصر

قالَ ابنُ تيمية - رحمَهُ اللهُ - : « والله - سبحانه - قد أمَرَ في كتابه بغَضِّ البصرِ وهو نوعان :

١ - غض البصر عن العورة.

(١) تفسير القرطبي (٢٢/١٢).

٢ - غضه عن محل الشهوة.

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره.

وأمّا النوع الثاني من النظر كالنّظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبيّة فهذا أشد من الأول كما أنّ الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلاً لها كان عليه التعزير؛ لأنّ هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر (١).

# غض البصرعن بيوت الناس،

قال ابنُ القَيِّمِ - رحمهُ اللهُ - : «ومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهو قسمان:

١ - عورة وراء الثياب.

٢ - عورة وراء الأبواب » (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۰/٤١٤) ·

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۱/۱۱۷)



وقال ابن تيمية - رحمه الله -: «وكما يتناول غضّ البصر عَنْ عورة الغير وما أشبهها من النّظَرِ إلى المحرمات فإنّه يتناول الغض عن بيوت النّاس فبيت الرجل يسترُ بدنّهُ كما تسترُهُ ثيابه، وقَدْ ذكر سبحانه غضّ البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان.

وذلك أنَّ البيوتَ سُترة كالثياب الَّتي على البدن، كما جَمَعَ بين اللباسين في قوله تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَّا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾

[النحل: ٨١].

فكلٌ منهما وقايةٌ مِنَ الأذى الَّذي يكون سمومًا مؤذيًا كالحرِّ والشَّمْسِ والبَرد وما يكون مِنْ بني آدمَ مِنَ النَّظَر بالعينِ واليَد وغير ذلك » (١).

# KKKK

(۱) «مجموع الفتاوى» (۱٥/۳۷۹).

TO TV

#### أسباب إطلاق البصر

### ١ - قلَّة الحياء:

الحياء من الإيمان؛ فإذا ذهب الحياء دهب معه الإيمان، ومن فقد حياءه هبط من رذيلة إلى أخرى، ولا يزال هاويًا حتّىٰ ينحدرَ إِلىٰ الدرك الأسفل والحياء هو أبرزُ ما يتميَّزُ به الإسلامُ من مكارم الأخلاق.

فعن أَنَس ِ رُونِينَ قال: قال رسولُ الله عَلِيلَة : «إِنَّ لِكُلِّ دين خُلُقًا، وإِنَّ خُلُقَ الإسلام الحياءُ» (١١).

# والحياءُ والإيمانُ قرينان..

فعنْ ابن عمرَ وَانْشِعُ قال: قال رسولُ الله عَلِيُّكُ : «الحياءُ والإيمانُ قُرِنَا جميعًا ، فإذا رُفعَ أحدُهُما رُفعَ الآخَرُ» (٢٠) .

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن ماجه (٤١٨١) وحسنه الالباني في صحيح الجامع (٩١٤)، والصحيحة (٩٤٠). (٢) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/١٥) وصحّحه الالبانيُ في صحيح الجامع (٣٢٠٠).

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وعنه - أيضًا - أن رسول الله عَلَيْ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلِ من الأنصار وهو يعظُ أخاهُ في الحياء (١) فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «دَعْهُ ؛ فإنَّ الحياءَ مِنَ الإيمان» (٢) .

وهو - أي الحياء- ملاكُ (٣) الخير.

فعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَلَيْكَا قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «الحِياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ خَيْرٌ» (٤) .

وأعظمُ الحياءَ أن تستحي مِنَ اللهِ أنْ يجدكَ حيثُ نهاك ويفتقدك حيثُ أمركَ، فلوْ أنَّ العبادَ قدروا الله حقَّ قدرِه لَسَارَعُوا إلى الخيرات ولباعَدوا عَن السَّيِّئاتِ حَيَاءً وخجلاً مِنْ مُقابَلَة خيره المحض بالجُحُود والكفران.

ولَغَضُّوا أبصارَهُم عَمَّا حرَّمَ عليهم، والجزاءُ من جنْسِ العمل، فَمَنْ تَرَك شيْئًا لله عَوَّضَهُ الله خَيرًا منْهُ.

- (١) يعظ أخاه في الحياء: أي يُعاتِبُهُ مِنْهُ.
- (٢) رواه البخاري (٦١١٨) ، ومُسلَم (٣٦).
  - (٣) **مِلاك الخي**ر: عمَاده وقوامه وأساسه .
- (٤) رواه البخاري (٦١١٧) ومسلم (٣٧) واللفظ له .

فإنه «مَنْ حَفَظَ بَصَرَهُ أُوْرَقَهُ اللهُ نورًا في بصيرته» (١٠). وإطلاقُ البصر دليلُ قلَّة الحياء، وفَقْد الحِشْمَة، كَمَا قيلَ: ورُبَّ قَبِيحَةٍ مَا حَالَ بيني

وَبَيْنَ رُكُوبِهَا إِلاَّ الحَيَاءُ إِذَا رُزِقَ الفَتَىٰ وَجْهًا وقاحًا

تَقَلَّبَ في الأُمُورِ كيفَ يَشَاءُ (٢)

#### ٢ - ضعف الإيمان:

متى كانَ الرجُلُ ضعيف الإيمان ارتحلَ من قلبه الخوفُ من الله، وحلَّ فيه الخوفُ مِنَ الله، وحلَّ فيه الخوفُ مِنَ اللهِ الذي يَعْلَمُ بِخَائِنَةِ الأعْيُنِ ومَا تُخْفي الصَّدُور.

قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [ غافر: ١٩].

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (٢٨٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص٠٥٠).



قال ابنُ عباسِ رَفِي في معنيٰ قولهِ تعالىٰ ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ : هُو الرَّجُلُّ يَنْظُرُ إِلَىٰ المَرْاةِ الحَسْناءُ تَمُرُّ به أو يَدْخُلُ بَيْتًا هي فيه، فإذا فُطنَ له غَضَّ بصَرَهُ، وقد عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يَوَدُّ لَوِ الطَّلَعَ عَلَىٰ فَرْجَهَا، وَلَوْ قَدَرَ عليْهًا لَوْ<sup>(( )</sup> زَنَيْ بها » ( <sup>( ) ) . أُ</sup>

وقال الكرمانيُّ - رحمه الله - في قوْله تعالى: ﴿ يَعْلُمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ : إِنَّ الله يَعْلَمُ النَّظْرَةَ المُسْتَرَقَة إِلَى مَا لا يَحلُّ» <sup>(۳)</sup> .

#### ٣ - عدم معرفة عواقب إطلاق البصر إلى ما لا يحل:

الذي لا يعرف عواقب إطلاق البصر، يجلب لنفسه الضرر ويوشك أن يعيش عيشة البهائم كل همه الاستمتاع بما حَرَّمَ اللهُ عليه من الشَّهَ وَات، وتلك -لعمري - طريق الشُّقَاء، وما حُفَّتْ الجِّنَّةُ بالمكَّارِه وحفَّتْ

<sup>(</sup>١) لو : هنا للتمني، والمعنىٰ يتمنىٰ أنْ يقدرَ عليها ويزني بها.

<sup>(</sup>۲) ( فتح الباري ( ۱۱/۱۱) . (۳) المرجع السابق ( ۱۱/۱۱) .

النَّارُ بالشَّهَواتِ إِلاَّ ليميزَ اللهُ الخبيثَ مِنَ الطَّيبِ، ففي صحيح مُسلم (١١) مِنَ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ تَوْظَيْ قَالَ: قَالَ: رسولُ الله عَلِيُّ : «حُمن تُل الجنَّةُ بالمكارِهِ، وحُمن النَّارُ بالشَّهَوات».

فهل بعْدَ هَذا يختار المرء ما يضرّه ويكونُ سببًا في هلاكيه وهلاك دينه، فكم من نظرة أورثت في القلب

قال ابنُ عطيَّةَ - رحمه الله - : « البَّصَرُ هو البابُ الأَكْبَرُ إِلَىٰ القَلْبِ، وأَعْمَرُ طُرُقِ الحواسِّ إِليهِ، وبِحُبِّ ذَلك كَثُرَ السُّقُوط منْ جهته، وَوَجَبَ التَّحْذيرُ مَنْهُ ﴾ (٢) .

وقال ابنُ القّيم - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ إِنَّ النَّظَرَ يُولِّلُهُ الحُبَّةَ فَتَبْداأُ علاقَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا القَلْبُ بِالمَنظُورِ إِليْهِ، ثُمَّ تَقْوَىٰ فَتَصِيرُ غَرَامًا يَلْزَمُ الْقَلْبَ كَلُزُمِ الغريمَ الَّذي لا يُفارِقُ

(١) رواه مسلم (٢٨٢٢).

(٢) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (١١/٢٩٤).

غَرِيمَهُ، ثُمَّ تَقُوَىٰ فَيَصِيرُ عِشْقًا وَهُوَ الحُبُّ الْمُفْرِطُ، ثُمَّ يَقْوَىٰ فَيَصِيرُ شَغَفًا، وَهُوَ الحُبُّ الَّذِي قَدْ وَصَلَ إلىٰ شِغَاف. القلب وداخله.

ثُمَّ يَقْوَىٰ فيصيرُ تتيُّمًا، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، فَيَصِيرُ الْقَلْبُ عَبْدًا لِمَنْ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عبداً لَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ جِنَايَةُ النَّظَرِ، فحينئذ يَصيرُ القَلْبُ أسيرًا بَعْدَ أَن كَانَ مَلْكًا، ومَسْجونًا بَعْدَ أَن كان مُطْلَقًا مِنَ الطَّرْفِ ويَشْكُوهُ، والطَّرْفُ يَقُولُ:

أنا رائدُكَ ورسُولُكَ وأنْتَ بَعَثْتَنِي، فَيُبْتَلَىٰ بِطَمْسِ البَصِيرَةِ، فلا يَرىٰ به الحَقَّ حقًّا، ولا البَاطلَ باطلاً، وهذا أمْرٌ يُحسُّهُ الإِنْسَانُ مَنْ نَفْسه، فإِنَّ القَلْبَ كالمرآة والهَوى كالصَّدَأ انْطَبَعَتْ فيها صُورُ الحَقَائقِ كما هي، وإذا صَدَئَتْ لَمْ تَنْطَبِعْ فيها صُورُ المَعْلُوماتِ» (١).

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/٧١ – ٤٨) بتصرف.

و ١٣٠ المُعْلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ

### ٤ - اتباع الهوى :

والهَوَىٰ يسري بصاحبه في فنون ويُخرجُه مِنْ دائرة العقلِ إلىٰ دائرة الجنون وقد مَدَحَ الله الله الله وتعالى مُخالفة الهوىٰ، فقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ① فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ① ﴾

[النازعات: ٤٠، ٤١].

قَالَ مقاتل في تفسيرِ هذه الآية: «هو الرجل يهم بالمعصية، فيذكر مقامَهُ للحساب، فيتركها».

وقد ْ جَاءَ عَن ابن عباس وَلَيْهِ اللهُ أَنه قَالَ: ﴿ مَا ذَكَرَ اللهُ سَبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الهُوىٰ في موضعٍ من كتابه إِلاَّ ذَمَّه ﴾ .

# ٥ - الرفقة السيَّئة:

والرفقة السّيّئة لها من التأثير ما ليس لغيرها، ويُؤكد ذلك حديث أبي موسى الأشعري ووقي قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إِنَّما مشَلُ الجليسُ الصالح وجليس



السوء كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحاملُ المسك إمَّا أنْ يَحْدُ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وإمَّا أنْ تجد مِنْهُ رِيحًا طيَّبةً ، ونافخ الكير إمَّا أنْ يحرقَ ثِيابَكَ ، وإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خبيفةً ».

فهذا التّشبيهُ العظيم مِنْ تَمَامِ حرصه عَلَيْ عَلَىٰ أُمَّتِهِ بِتُوجِيهِ هِم إِلَىٰ الخيرِ وتحذيرهم مِنَ الشَّرِّ؛ فإِنَّ المجالسةَ تُولِّدُ المجانسةَ .

## كما قيل:

صحبتكُمْ فازدَدْتُ نورًا وبهجةً ومَنْ يَصْحَبُ الطيب المُعَطَّر يَعبقُ

#### ٦ - الاختلاط:

اختلاطُ النِّساءُ بالأجانِبِ في دورِ العلمِ والمحلات والمكاتب، والمستشفيات، والحافلات والحفلات ونحو ذلك قد يظُنُّ ظان أن الأمر سهل في بادئ الأمر وأنه لا والمُنْ الْمُنْظِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

يؤدي إلى إطلاق البصر وإلى افتتان كل واحد بالآخر.

والله سبحانه وتعالى جبَلَ الرجالَ على القوَّة والميلِ إلى النساء، وجبَلَ النساءَ على الميلِ إلى الرجالِ مَعَ وجود ضعْف ظاهرٍ، ومتى حصلَ الاختلاطُ نشاً في ذلك آثارٌ تُؤدِّي إلى حصولِ الغَرَضِ السَّيّء وأوّلُ الشّرارة النظرَ.

والنّفوس أمّارةٌ بالسُّوء، والشريعةُ مبْنيَّةٌ على المقاصد ووسائلها والسائل لها حكم المقاصد؛ فالنساءُ مواضع قضاء وطر للرجال، وقَدْ سَدَّ الشَّارِعُ الأَبْوَابَ المُفضية إلىٰ تعلُّقِ كل فردٍ من أفراد النوعين بالآخر.

# وينجلي الأمرُ في قصة يوسف عُلِيكِلم.

قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتُهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَت الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) ﴾

[يوسف: ٢٣].



ووجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عَلَيْكُم ظهر منْها ما كان كامنًا؛ فطلَبَتْ منْهُ أَنْ يُوافقَها، ولكنْ أدركه الله برحمته، فعصمه منه وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٦) ﴾ [يوسف ٣٤].

ولهذا حرّم الله - سبحانه وتعالىٰ - الاختلاط بغضً النظر عن المستوى الخلقي للرجل والمرأة.

فقال - سبحانه وتعالىٰ - : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّة الأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

ووجه الدلالة أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أمر أزْواج رسول الله عَلَى الطاهرات المطهّرات الطّيّبات وهنَّ أمهات المؤمنين، وهنَّ أيضًا محرمات على المسلمين، وقد بلغن منزلة في الدين والتَّقُوى ليس فوقها منزلة بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيّرهن من نساء المسلمين، لما تقرر



في علم الأصولِ أنّ خطابَ المواجهة يعم إِلاَّ ما دلَّ الدليلُ علىٰ تخصيصه (١) .

وقال الله – سبحانه وتعالىٰ – : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

[الأحزاب: ٥٣].

وعن مالك بن ربيعة في أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول - وهو خارج من المسجد وقد اخْتَلَطَ الرِّجَالُ بالنَّسَاء في الطَّريقِ - : «اسْتَأْخُورْنَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقَقَن (٢) الطريق، عَلَيْكُنَّ بحافّة الطَّريقِ» فكانت المَرْأَةُ تُلْصِقُ بالجِدَارِ حتَّىٰ أَنْ تُوبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بالجِدَارِ مِنْ لُصُوقَهَا» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر فتاوي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٠/٣٥، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) تحققن : أي تركبن حقها وهو وسطها .

<sup>(</sup>٣) حسن : أخرجه أبو داود ( ٥٢٧٢ ) وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود ( ٤٣٩٢ ) .

وَلَيْنَا الْفِطْلِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وهذا يدلُّ على أنَّ الرسولَ عَلَيْ إذا منعُهِنَّ مِنَ الاخْتِلاطِ في الطريق مع وجود الضرورة لمثل ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إطلاق البصر فتحصلُ الفتنة.

فعلىٰ المرء إذا كانَ يتقي الله ويَخْشاه أنْ يبتعد عن الاختلاط غاية البعثد ويفر من النساء فِرَارَهُ مِنَ الأَسَد والسِّبَاعِ ؛ لأنَّ المرأة مظنَّة الطمعُ وكل ّأحد يشتهيها ، كما قيل:

لا يَأْمَنَنَّ على النِّسَاءِ أخٌ أخًا ما في الرِّجالِ على النِّساءِ أمينُ إِنَّ الأَمينَ - وإِنْ تَعَفَّفَ جُهْدَهُ - لِأَبدَّ أَنْ بِنَظْرَةٍ سَسِيَحُ وِنُ

وكما يجبُ عَلَىٰ المرءِ أَنْ يَتَّقي الله في نَفْسِه؛ فإنَّهُ يجبُ عليه أَنْ يُحافظَ علىٰ أهلِه مِن الاختلاطِ والخروج إلىٰ الأسواقِ مِنْ غَيْرِ حاجةٍ، كما قيل:

إِنَّ الرِّجالَ النَّاظِرِينَ إِلَىٰ النِّساءِ مِثْلُ السِّبَاعِ، تَطُوفُ بِاللَّحْمَانِ اللَّحْمَانِ إِنْ لَمْ تَصُنْ تِلْكَ اللَّحُومَ أُسُودُهَا أَلْكُومَ أُسُودُها أَكِلَتْ بِلا عوضٍ ولا أثمانِ أَكِلَتْ بِلا عوضٍ ولا أثمان

XXXXX



## أسباب غض البصر

#### ١ - مراقبة الله :

مراقبة الله - سبحانه وتعالىٰ - واستحضار اطّلاعه وعلمه الذي وسعَ كلَّ شيءٍ ومعيّته لعبدهِ.

قالَ الله - سبحانه وتعالىٰ - : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن وَمَا تَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْآن وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فِيه وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَثْقَالِ ذَرَّة فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابُ مُبِينِ (١٦) ﴾

[يونس: ٦١].

وقالَ اللهُ – سبحانَهُ وتعالىٰ –: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ١٩٠﴾ [غافر: ٩١].

عن منصورٍ قالَ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ وْلِيُّكُ : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ

الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ قال: الرجل يكون في القوم

فتَمُرُّ بهم المرأةُ فيريهم أنَّهُ يَغُضُّ بصرَهُ عنها، فإنْ رَأَىٰ منهم غفلَةً نَظَرَ إِليها، فإِنْ خافَ أَنْ يَفْطنوا به غضَّ بصرَهُ عنها، وقد الطَّلَعَ اللهُ من قلبه أنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نظرَ إِلَىٰ عورَتها»(١).

وقَالَ اللهُ – سبحانَه وتعالىٰ – : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (٣٦) ﴾

[الإسراء: ٣٦].

قالَ: كُنَّا عنْدَ رسول الله عَلِيلَةِ فَضَحكَ، فَقَالَ:

«هَلْ تَدْرُونَ مَمَّا أَضْحَكُ؟» قالَ: قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ : «منْ مُخَاطَبَة العَبْد رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي منَ الظُّلْمِ ؟

<sup>(</sup>١) « فتح الباري » (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٦٩).

قَالَ: يَقُولُ: بَلَيْ .

قالَ: فيقولُ: فَأَنِّي لا أُجيزُ عَلَىٰ نَفْسي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي قَالَ: فيقُول: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبالكرام الكاتبين شُهودًا.

قال: فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيه، فَيُقالُ لأَرْكانِه: انْطقي. قال: فَتَنْطِقُ بِأَعْمالِه، قال: فَتَنْطِقُ بِأَعْمالِه، قال: فَتَنْطُقُ بِأَعْمالِه، قال: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَ وَسُحْقًا فعنْكُنَّ كُنتُ أُنَاضِلُ».

وفي مُسْنَد أحمد بسنَد صحيح (١) عن ابن عباس وفي مُسْنَد أحمد بسنَد صحيح (١) عن ابن عباس وطفي قال: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسول الله عَلَيْ خَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ القَوْم يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يكونَ في الصفِّ الأوّل؛ لَتلاً يراها ويَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمُ حتَىٰ يكون في الصفِّ الأوّل؛ لَتلاً يراها ويَسْتَأْخِرُ مِنْ تَحْت حتَىٰ يكون في الصَّفِ المُؤخَّرِ فإذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْت إِنْطَيْه؛ فأنْزَلَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللهُ الله عَلَيْ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللهُ سُتَقْدَمِينَ مِنكُمْ

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٧٩)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٤٧٧).

والمتاليقان المالية

هَبْ أَنَّ نَظْرَتَكَ التي أَرْسَلْتَهَا عادَتْ إليكَ مَعَ الهَ وَى بِغَزالي نَظَرُ الْمُهَيْمِنُ فيكَ أَسْرَعُ موقعًا

فَخَفْ الْعَظِيمَ الوَاحِدَ الْمُتَعَالِي

## ٢ - الخُوف مِنْ سُوعِ الخاتِمة.

إِذَا عَرَضَتْ لك نظرةٌ لا تحِلُّ فاعْلَمْ أَنَّ ذلك بابٌ قد لا يُعلَقْ ما لم تُعْلَقْهُ بباب قوله تعالىٰ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠].

فإنه مَنْ اهتَدَى بهدي الله زادَهُ الله هدى وتوفيقًا، قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾ [مريم: ٧٦]

قال الله لله صبحانه وتعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآلَذِينَ اهْتَدُوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ (٧٧) ﴾ [محمد : ١٧].

قال الله – سبحانهُ وتعالىٰ – : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلُنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وعكس ذلك من عرف هُدى الله فَلَمْ يَقْبَلُهُ وتمادى في اتباع النَّظْرَةَ تلو النَّظْرة إلى ما لا يحلُّ فغالبًا ما يكون بعيدًا عن التَّوْفيق.

قال الله لله مسبحانه وتعالى - : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاغَ اللَّهُ لَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞ ﴾ [الصف: ٥].

فالجزاء من جنسِ العملِ قال الله للسبحانه وتعالى -: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ٢٦ ﴾ [ق: ٢٩].

ومن هنا نعلم أنَّ الفوزَ والفلاحَ إِنَّما يحْصُلُ للعبدِ بطاعةِ الله ورسوله، قال الله - سبحانهُ وتعالى - : ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( ﴿ ﴾

[الأحزاب: ٧١].

وكذلك الضلال يحصل للعبد بمعصية الله ورسوله، قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً مُبِينًا ( ) ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فَاتِّنَابُهُ الْأَنْظِالِينِ أَنْسَابُهُ الْمُؤْمِدُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا

والله سُبحانهُ أَمَرَ بِغَضِّ البَصَرِ عمَّا لا يَحِلُّ فقال: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ .

وفي الصحيح (١) عن جابر بن عبد الله وضي قال: «سَأَلْتُ رسولَ الله عُنْ عَنْ نَظْرَةِ الفَجْ أَةِ، فَأَمَرَني أَنْ أَصْرفَ بَصَري».

فالواجبُ علينا طاعة الله ورسوله، وعدم احتقار المعاصي مهما كَانَتْ فإِنَّ لها من الله طالبًا، وقد قيل قديمًا: «لا تَنْظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الخَطِيئَةِ، ولَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ».

وقد ْحَدَّرَنا نبيَّنَا عَلَيْهُ من احتقارِ الصَّغائرِ؛ وذلك لأنَّ الشَّيطانَ يأتي العبدَ أوّلَ ما يأتيه مِنْ هذَا الباب؛ ففي المسند بِسنَد صحيح (٢) من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْد

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٩٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٦) .

والمنافقة المنافقة ال

وَ فَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْ : «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَرات الذُّنُوبِ وَمُحَقَرات الذُّنُوبِ وَمَعْ نَزَلوا الذُّنُوبِ وَادَ ، فَجَاءَ ذا بِعُود ، وجَاءَ ذا بِعُود ، حتَّىٰ حَملُوا ما أَنْضَجوا بِه خُبْزَهُمْ ، وإِنَّ مُحَقِّراتِ الذُّنوبِ مَتَىٰ يُؤخَذُ بها صاحبَها تُهْلكَدُ ».

إِذا أَنْتَ لَمْ تَرْعَ البروقَ اللُّوامِحا

وَنِمْتَ جَرَىٰ مِنْ تَحْتِكَ السيلُ سائحا

غرستَ الهوى باللَّحْظ ثُمَّ احْتَقَرْتَهُ

فَأَهْ مَلْتَهُ مُتَأَنِّسًا متسامحا

ولَمْ تَدْرِ حتَّىٰ أَيْنَعَتْ شجراتُهُ

وَهَبَّتْ رياحُ الهَجْرِ فيه لوافحا

وأمْسَيْتَ تَسْتَدْعي منَ الصَّبْر عازبا

عليك وتستدني من النُّومِ بارِحا

وما مِنْ شَكِّ أنَّ الإِنسانَ إِذا أَلِفَ المَعْصِيَّةَ، ولَمْ يَتُبُّ



مِنْها؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يستولي علىٰ تَفْكِيرِهِ حتَّىٰ في اللَّحظات الأخيرة من حياته.

والمؤمنُ يخافُ أنْ يَمْكُرَ اللهُ به؛ فإِنَّهُ - سبحانه وتعاليٰ - يَمْكُرُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ المكْرَ.

قالَ العلاَّمةُ ابنُ القيم - رحمه الله -: «أما خوف أوليائِهِ مِنْ مَكْرِهِ فحقٌ؛ فإنهم يخافونَ أنْ يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم، فيصيرون إلى الشَّقَاءِ، فخوْفهم مِنْ ذنوبهم، ورجاؤهم لرحمَتِه.

وقوله تعالىٰ : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩] .

إِنما هو في حَقِّ الفجّارِ والكفّار، ومعنى الآية: فلا يَعصي ويأمنُ مُقابلةَ اللهِ له على مَكْرِ السّيّئاتِ بِمَكْرِهِ به، إلا القومُ الخاسرون.

### والَّذي يخافهُ العارفونَ بالله منِّ مَكُرهِ:

أنْ يُؤخِّرَ عنْهُم عذابَ الأفعالِ، فيحْصُلَ منهم

نوعُ اغترارٍ فيأنسوا بالذُّنوبِ، فيجيئهم العذابُ علىٰ غِرَّةٍ وِفترةٍ.

وَأَمُرْ آخر: وهو أَنْ يَعْفَلُوا عَنْهُ وِينْسَوْا ذَكَرَه، فَيَتَخَلَىٰ عَنْهُم إِذَا تَخَلَّوْا عَنْ ذَكْرِهِ وطاعَته، فيسْرِع إليهم البلاءُ والفتنة، فيكون مَكْرُهُ بهم تخلِّيتَهُ عنهم.

وَأَصْرٌ آخر: أَنْ يعلمَ مِنْ ذنوبِهِم وعيوبِهِم ما لا يعلمون مِنْ نفوسِهِم، فيأتيهم المكرُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرونَ.

وامر آخر: أنْ يَمْتَحِنَهُم ويَبْتَليَهُمْ بما لا صبر لهم عليه، فيُفتنوا به، وذلك مكر» (١).

فإذا كان الأمرُ كذلك فعليْنا أن نُجدد التوبةَ مع الله في كلِّ آن، في كلِّ لحظة، في كلِّ خطرة؛ فقد كانَ رسولُ اللهِ عَلِيَّة يُعَدُّ لَهُ في المَجْلِسِ الواحِد مِئَةُ مَرَّة: «ربً

<sup>(</sup> إ ) «الفوائد» لابن القيم (ص٢١٤).

اغفرْ لي، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحيمُ» (١).

وكانَ كَثِيرًا ما يُرِدّدُ - عَلَيْهُ - في دعائه: «يا مُقَلّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبي على دينك» (٢)

#### ٣- الصحبة الصالحة:

صُحْبَةُ الصالحين مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُلْتَزِمِينَ بِما كَانَ عليْه رسولُ الله - عَلَيْه وصحابَته مِنْ أَعْظَمِ الأسْبَابِ التي تُعينُ على غَضِ البَسصَ و لُزُومِ الحقّ ؛ وذلك لأن الصاحب ساحب للمرء وقائد".

ففي سُنن أبي داود بسنَد صحيح (٣) مِنْ حديث أبي هريرة وَظْفِ قال: قالَ رسولُ الله - عُطِّه - : «الرَّجُلُ علىٰ دين خَليله فليْنظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالل».

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥١٦) ، والترمذي (٣٤٣٤) ، وابن ماجه (٣٨١٤) من حديث ابن عمر رائه .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥١٧) من حديث أنس وَطَيْك .

<sup>(</sup>٣) حسن : أخرجه أبو داود (٤٨٣٣) وحسنه الالباني في صحيح أبي داود (٤٠٤٦) .

فَلَيْنَا الْكُلَّا الْكُلِّلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وسَببُ ذلكَ: أنَّ الصَّاحِبَ يَحْملُ صاحِبَهُ على ما هو عليه، فإن كان صاحبَ عفَّة حَملَهُ علىٰ ذلكَ، وإنْ كانَ صاحبَ فسوق حملَهُ علىٰ ذلك.

ومن سعادة المرء أن يوفقه الله لصحبة صالحة يميل إليهم ويرتاح لهم.

وأَهْوَىٰ مِنَ الشُّبَّانِ كُلَّ مُجَدَّبٍ

عَنِ اللَّهْ وِ مَقْدَمًا إِلَىٰ كُلِّ طاعَة أخو عِفَّة عَنْ كُلِّ شَيْء مُحَرَّمَ وَذُو رَغْبَة فيما يقُودُ لِجَنَّة وَذُو رَغْبَة فيما يقُودُ لِجَنَّة

ردو رحب حيم يسود جمه تمسك به إِنْ تَلْقَهُ يا أَخَا التُّقَىٰ تَمسك به إِنْ تَلْقَهُ يا أَخَا التُّقَىٰ تَمسك ذي بُخْلٍ بِتِبْرٍ (١) وفِضَّةٍ

تَمَسَكَ ذي بُخْلِ بِتِبْرٍ (١) وفِضَّةٍ ومن شقاوة المرء أنْ يكونَ لَهُ أصْدقاء غَيْرَ موفّقين يأنسُ لهم ويرتاحُ، ويعيشُ علىٰ خَمْرِ حَبِّهم ومُطاوعَتِهِم

<sup>(</sup>١) النُّهُورُ: ما كان مِنَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَصْرُوبٍ، أَوْ غَيْر مصنوع، وأَحَده تِبْرَه.

فلا يَفِيقُ إِلاَّ في مُعسْكُرِ الأمواتِ إِنْ لم يُدركْهُ اللهُ برحمته.

فَعلَىٰ المرْء إِذَا رأىٰ من نَفْسه إِيناسًا للفاسقين ووحشةً من الصالحين أن يحاسب نفست ويتوب إلى الله، وأن يُكْثِرَ من سُؤالِ الله الصحبة الصالحة التي تُعينه على طاعة الله وتأخذ بيده إلى ما يُرضي الله.

عَاشِرْ أَخَا الدِّين كي تَحْظَىٰ بِصُحْبَتِهِ فالطَّبْعُ مُكْتَسَبٌّ مِنْ كُلِّ مَصْحُوبِ كالرِّيحِ آخِيدَةٌ مِيمًا تَمُرُّ بِهِ نَتِنًا مِنَ النَّتْنِ أو طيبًا مِنْ الطِّيبِ

# ٤ - ترك الجلوس في الطُّرُقاتِ:

للجلوسِ في الطُّرُقاتِ مَفَاسِدَ عَظِيمَةً فهي مظنة الشُّبُهاتِ لاسيّما إذا كانتْ ممرًا للرجالِ والنساءِ علىٰ السَّواء.

وقد ْ نَهَىٰ النَّبِيُّ عُلِيَّةً عن الجلوسِ في الطُّرُقاتِ؛ لئلاَّ يَض عُفُ الجالسُ عنْ أداء الحق الذي عليه، ومن ذلك غضُّ البَصرَ .

ففي الصحيحَيْنِ (١) مِنْ حَدِيثِ أبي سعيدٍ الخُدريّ وَعُنْ عَنْ النَّبِي عَيْكَ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجَلُوسَ فِي الطُّرُقات ﴾ قالوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا منْ مجالسَنا بُدٌّ نَتَحَدَّتُ فيها، فقال عَيْكَ : «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلسَ، فَأَعْطوا الطُّريقَ حَقَّهُ» قَالُوا: ومَا حَقُّ الطَّريق يا رسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البَصَر، وكَفُّ الأذي، وَرَدُّ السَّلام، والأَمْرُ بَالمَعْروفِ، والنَّهيُ عَنْ المُنْكَر».

قَالَ النَّووي - رحمهُ الله - : «هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجُامعة، وأحكامُهُ ظاهرةً، وينبغي أنْ يجتنبَ الجلوسَ في الطُرُقات لهذا الحديث "(٢).

<sup>(</sup>١)رواه البخاريُّ (٦٢٢٩)ومسلم (٢١٢١). (٢)«شرح النُّوويُّ عليْ مسلم» (ص١٣٣٧).

وقَالَ الحافظُ ابن حجر - رحمهُ اللهُ -: «اشْتَمَلَ الحديثُ على معنى عِلَة النَّهْي عنِ الجُلوسِ في الطُّرُق مِنَ التُعرُّضِ للفتَن بحضور النساء الشوابٌ، وخَوْف ما يَلْحَقُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيهِنَّ مِنْ ذَلِكَ » (١).

وعليه فإِنَّهُ على المرء أَنْ يَجْتَنِبَ الجلوسَ في الطُّرُقاتِ إِذَا خَشِيَ علىٰ نَفْسِهِ الْفَتْنَةَ، وعَلمَ من نَفْسِهِ أَنَّهُ عاجِزٌ عَنْ تَطْبِيقِ تلْكَ الشَّروط التي وَضَعَهَا النَّبيُ عَلِيهُ، فالجلوس في حقه حرام، فإنَّ أصرَّ لَحِقَهُ الإِثْمَ؛ لِمُخالَفَتِهِ أَمْرَ النَّبي عَلِيهُ.

وفي زماننا هذا قلَّ مَنْ يَلْتَزِمَ بِتِلْكَ الشُّروطِ اللَّهُمَّ إِلاَّ ردّ السلام، وما أكثر الفتن في زمانناً!.

قال أبو عبد الله المارستاني: رماني طَرْفي فَلَمْ يُخْط مقتلي وما كُلُّ مَنْ يُرْمَىٰ تُصابُ مقاتلهْ

(١) «فتح الباري» (٢٧٢/١٢) ·

فَلَيْنَا لِيَكُونَا فِي الْمُؤْلِقُونَا فِي الْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُونَا لِي الْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَالِيقِلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْمُؤْلِقِينَا لِمِنْ لِمِنْلِقِلْلِيلِيلِيلِيِيلِيلِيلِيلِيلِيلِمِنْلِقِل

إِذَا مِتُ فابكوني قتيلاً لَطرْفِهِ قِلْمُ اللهُ عَلَا مَا مِن مايزايلُهُ

### وقال ابنُ المعتزِّ :

مُستَسيَّمٌ يَرْعَىٰ نُجُومَ الدُّجَىٰ يَرْعَىٰ نُجُومَ الدُّجَىٰ يَبْكي عليه رحمة عاذلُهْ عيني أشاطت بدمي في الهوىٰ في الهوىٰ في الهوىٰ فابْكوا قتيلاً بعضُهُ قاتِلُهُ وقال أبو الطَّيِّب:

وَأَنا الَّذي اجْ تَلَبَ المنيَّةَ طرْفُه فمن المطالبُ والقتيلُ القاتلُ؟

# ٥ - التَّسلِّي بِما أَحلَّهُ اللَّهِ:

إذا رَأَيْتَ امرَأَةً في طريقك وحصل منك نظرة وسواءً كانت نظرة الفَجْأة أم نظرة بطرف القلب (١) فحرَّكَت -----

(۱) النظر بطرف القلب حاصل ولا يقلُّ خطرًاعن نظرة العين، في في الصَّحيحين: «والقلب يهوى ويتمنَّىٰ»، وللهدرُ الشاعر عبده ==



الشهوة أو وقع في النَّفس منها شيءٌ فعلاجُ ذلك أن تأتي أهلك، وإلى ذلك أرشد النَّبيُ عَلَيْكُ .

ففي الصّحيح (١) من حديث جابر بن عبد الله ولي ان رَّ من حديث جابر بن عبد الله ولي ان رَّ رَسُول الله ولي ان رَا أَتَهُ زَيْنَبَ وهي تَمْعسُ (١) مَنيعَةً (٣) لَهَا، فقضَىٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِه، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ في صُورَة شَيْطان وتُدْبرُ في صورَة شَيْطان وتُدْبرُ في صورَة شَيْطان وتُدْبرُ في صورَة شَيْطان ، فإذا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ وَانَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فَي نَفْسه».

قال الإمامُ ابن الجوزي - رحمه الله - : «نبُّه الحديثُ على أمْرينُن:

أَضِفْ لَنقَاءِ الطرفِ قِلبًا مُهَذَّبًا

فَلا خَيْرَ في غض إِذا كان القلب مطرقُ

(١)رواه مسلم (١٤٠٣)٠

(٢) تمعس:أي تدلك .

ر . ) <del>سس . =</del> (٣) المنيئة الجلد أول ما يوضع في الدباغ .

العماد حيث قال - بعد أن نصحت له أن يعدل عن التدريس في
 الجامعة لوجود الاختلاط - :



أحَدُهُما -التَّسلِّي عن المطلوب بجنْسه.

والثناني- الإعلامُ بأنَّ سببَ الإعجاب قوّةُ الشَّهْوَة، فأمرَ بتنقيصها».

وقال النَّوَويُّ - رحمه الله - : «قوله عَلَيْكَ : «إِنَّ المرأةَ تُقْبِلُ في صُورَةِ شَيْطانٍ». تُقْبِلُ في صُورَةِ شَيْطانٍ».

قال العلماء: معناهُ الإشارة إلى الهوى والدُّعاء إلى الفتنة بها لما جعَلَهُ اللهُ تعالىٰ في نفُوسِ الرّجالِ مِنَ المَيْلِ الفّساءِ والالتذاذ بنظرِهِنَّ، وما يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ، فهي شَبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرّ بوسوسته وتزيينه له، ويَستَنْبِط مِنْ هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وأنه ينبغي للرجال الغضّ عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً.

وقال: قال العلماء: إِنَّما فعل هذا بيانًا لهم وإرشادًا لما ينبغي لهم أن يفْعَلُوه فعلمهم بفعله وقوله، وفيه إنَّه

لا بأسَ بطلبِ الرجل امرأته إلى الوقاع في النّهارِ وغيره، وإن كانت مُستَغلَةً بما يُمكن تركه؛ لأنَّهُ رُبُّما غلبت علىٰ الرجلِ شَهْوَة يتَضَررُ بالتَّأْخيرِ في بَدَنه أو في قَلْبه وبَصَرِه واللهُ أَعْلَم » (١).

فُلُتُ. قد ْ جاءَت ْ رُوايةٌ أُخْرَىٰ عندَ مُسْلِمٍ: «إِذَا أَحَدُكُم أَعْجَبَتْهُ المَرْأَةُ فَوَقَعَتْ في قَلْبه، فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ امْرأَتِهِ فَلْيُواقَعْها ؛ فإِنَّ ذلك يَرُدُّ ما في نَفْسه» .

قالَ النَّوُويُّ - رحمه الله - : « هذه الرواية الثانية مُبَيِّنَةٌ للأولى، ومَعْنَىٰ الحديث: أنه يُسْتَحبُّ لمن رأىٰ امرأةً فتَحرَّكت شهوتَه أن يأتي امْرأَتَه أو جارِيتَه إن كانَتْ لَهُ فَليواقِعَها؛ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ وَتَسْكُنَ نَفْسَهُ ويَجْمَعَ قَلْبَهُ على ما هُوَ بصدده " (٢) .

وَمِنَ اللَّطَائِفِ: مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ العلماءِ في مَعْنَىٰ قولِهِ

<sup>(</sup>١) « شرح النووي علىٰ مسلم» (ص٨٧٠) · (٢) المرجع السابق (ص٨٧١) ·

عَلِيُّ : «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَة غُسْلَ الجنابة».

قال ابن حجر - رحمه الله - : وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة؛ ليَغْتَسِلَ فيه من الجنابَة والحكْمة فيه أن تَسْكُن نَفْسه في الرَّواحِ إلى الصَّلاةِ ولاَ تَمْتَد عينه إلىٰ شَيْءٍ يراه » (١).

ولا شكَّ أن الصَّوْمَ سببٌ قوي في غضِّ البصر بعْدَ الزَّوَاج.

ففي الصحيحين (٢) من حديث عَبْد الله بن مسعود وَ وَعَلَيْ الله بن مسعود وَ وَعَلَيْ الله بن الله عَلَيْكَ : «يا مَعْشَرَ الشَبابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فليَتَزُوّجُ ؛ فإنَّه أَغَضُّ للْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم ، فإنَّهُ لَهُ وجاءً ».

فقد أرشد النبيُّ عَلَيْهُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الزواج إلىٰ الصَّوْمَ فإِنّهُ يقطَعُ الشَّهْوَة .

(١) «فتح الباري» (٢/٣٦٦) .

(٢) رواه البخاري (١٩٠٥) ، ومسلم (١٤٠٠) .

ولَعلَّ قائلاً يقولُ: قَدْ جرّبنا الصومَ فلم يقطع الشهوة، نقول لهم باقي قطعُ العلائق، وهو ترك التفكير في المحرمات ومجاهدة النفس والاستمرار في الصوم، وإصلاح الحال مع الله، واستشعار معيّته؛ فإنَّ هذا كلهُ يقطعُ الأمَلَ في حُصولِ الغَرضِ، فإذا ذَهَبَ الأَملُ حَلَّ محلَّهُ اليَاسَ من حصولِ الشَّهْوة، فحينئذ لِن تجد للشَّهْوة، فحينئذ لِن تجد للشَّهْوة همسًا.

ومن أَكْثَرَ التفكيرَ في الشَّهْوَةِ وعَرَّضَ نَفْسَهُ لِلفِتَنِ وَكَانَ عُونًا للشيطانِ على نفسه في حصولِ النَّظَرِ وفتحَ لِنَفْسه بابَ الأمَلِ في حصولِ الغرض، كان كالحمى يحومُ حولَ الشهوات ويوشكُ أن يرتعَ فيها ولو تزوَّج وتسرى وصامَ وصلى واللهُ أعْلَم.

## ٦ - التَّحلي بآداب الاستنذان،

شرع الله - سبحانه وتعالىٰ - الاستئذانَ؛ حتَّىٰ لا

يقعَ البصرُ عمَّا لا يحلُّ النَّظَرَ إليه، وذلكَ أدبٌ أدبنا اللهُ - سبحانه وتعالى - بأنْ نَسْتأذنَ إذا أردْنا دخولَ بيوت غير بيوتينا (١) فلا يَحِلُّ للإنسان أَنْ يدْخُلَ بَيتَ غيره بدون الاستئذان والسّلام؛ لقول الله -- سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آهْلِها ﴾ [النور: ٢٧] (٢) .

<sup>(</sup>١) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الرجل أن يستأذن على أمه، وأخته، وبنيه وبناته البالغين؛ لأنه إن دخَلَ على مَن ذُكر بغير استفذان، فقد تقع عينه على عورات من ذُكر، وذلك لا يحل له. قال الإمام أبن عطية في كتابه «المحرر الوجيز» (١٠ ٤٧٦/١): «بيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه، أو البيت الذي فيه زوجته وأمتَه، وما عدا هذه فهو غير بيته».

<sup>(</sup>٢) قال الشنقيطي – رحمه الله – في «أضواء البيان» (٦ / ١٦٩): «وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن، فظاهره التحريم». وقال الطبري – رحمه الله – في تفسيره (١١١/١١): «الاستئذان واجب على الناس اجمعين، إن احتلموا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بِلَغَ اللَّهُ فَكُمُ الْحُلُمَ فَلْيُسْتُأْذِنُوا كَمَا اسْتُأْذُنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَين اللّهُ لَكُمْ آيَاته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ [النور: ٥٩].

قال ابن كثير - رحمه الله - : «هذه آدابٌ شرعية، أدَّبَ الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمرهم ألاً يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا، قبل الدخول، ويسلموا بعده (١).

قَالَ ابنُ سعدي - رحمه الله -: « يُرشدُ الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم بغير استئذان ؟ فإنّ في ذلك عدّة مفاسد.

منها: ما ذكره الرسول عَلَيْكَ حيث قال: «إِنَّما جُعِلَ الاستِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصر» (٢).

فبسبب الإخلال به يقعُ البصرُ على العورات التي داخل البيوت، فإنَّ البيت للإنسان في ستره عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه .

ومنها: أنّ ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها؛ لأنّ الدخول خفية يدل على الشر.

ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم، ﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا ﴾ أي تستأذنوا، سمي الاستئذان استئناسًا؟ لأنَّ به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة »(١).

ومن آداب الاستئذان. أن لا يقف المستأذن قُبالةَ الباب مُستقبلاً إِبَّاهُ سواء كان مفتوحًا أو مُغلقًا فهو وإن كانَ مفتوحًا، فربما اطّلعَ على داخل البيت في إقباله وإدباره وإن كان مُغلقًا اطّلعَ علىٰ أهل المنزل ما لا يُحبُّونَ أن يراه بخلاف إذا وقف عن يمين الباب أو يساره.

فعن عبد الله بن بُسْرِ وَلَيْكَ قال: «كَانَ رسولُ الله عَلِيَّةُ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلَ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجُهِهِ،

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن» (٣٩٣/٣).

ولَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأيمنِ أو الأَيْسَسِرِ، ويقولُ: «السَّلامُ عليكم» (١) .

وعن هزيل بن شرحبيل قال: « جَاءَ رَجُلٌ فَوقَفَ علىٰ باب رسولِ الله عَلَي يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ علىٰ الباب – وفي رواية : مُسْتَقْبِلَ الباب – ، فقالَ لهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «هَكَذا عَنْكَ - أو هكذا – ؛ فإنَّما الاسْتئذانُ مِنَ النَّظُر » (٢٠) .

ومن آداب الاستثنان: أن لا ينظر للبُيُوت بِغَيرِ إِذْنَ أَهُلَهَا؛ لحديث سَهْل بن سعد الساعدي وَعَنَى قال: (اطّلَعَ رَجُلٌ منْ حُجْرَة في حُجَرِ رسُول الله عَلَى ومَعَ النّبيّ عَيَا مَدْرَىٰ يَحُكُ به رَأْسَهُ (٣) فَقَالَ: «لَوْ عَلَمْتُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٦٥) وصححه الألباني في صحيح الادب المفرد (٨٢٢) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود (٩١٧٤) ، وصححه الألباني في صحيح
 أبى داود (٤٣١٠) .

<sup>(</sup>٣) المِدَّرِي ـ بكسر الميم وسكون المهملة - : عود تدخله المراة في رأسها تضم شعرها إلى بعض وهو يشبه المسلة .

أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ، إِنَّما جُعِل الاستئذانُ مِنْ أَجْل البَصَر».

وعن أبي هريرة وَ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ اللهِ عَلِيهِ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ في بيت قوم بِغَيْرِ إِذْنَهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» (١).

وفي روايَة: «مَنْ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَـوْم بِغَـيْـرِ إِذْنِهِم، فَفَقَتوا عَيْنَهُ، فَلا ديَةَ ولا قصاصَ» .

وعَنْهُ - أيضًا - أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ قالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرٍ إِذْن، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، ما كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» (٢).

### ٧ - معرفة فوائد غض البصر:

وفوائد غض البَصرِ أكثرَ مِنْ أن تُحْصرَ وأَشْهَر مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).

تُذْكَرَ عَنِيَ بها العُلَمَاءُ وَأَشَارَ إِليها الحكماءُ؛ ليتَذَكَّرَ بها العُقَلاءُ وَيَتَسَلَّىٰ بها الفُضَلاءُ. العُقَلاءُ وَيَتَسَلَّىٰ بها الفُضَلاءُ.

# فَمَنْها على سَبِيلُ المَثَالِ (١) لا الحَصْر:

[ ١ ] أنَّها تُخلص القلبَ من ألَمِ الحسْرَة. . فإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ دَامَتْ حسراته .

يا راميًا بسهام اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا

أَنْتَ القَتِيلُ بما تَرمي، فلا تُصِب

[٢] أنَّهُ يورِثُ القَلْبَ تُورًا وإِشْرَاقًا، يَظْهَـرُ في العين، وفي الوجه، وفي الجَوَارِح، كما أنَّ إِطْلاقَ البَصَر يُورُثُهُ ظلمةً، تظهرُ في وجهِه، وجوارِحِه.

[٣] أنَّهُ يُورِّث صحَّة الفراسةَ؛ فإِنّها من النور وثمراته، كما قيل:

(۱) «روضة المحبين» (ص١١٣) بتصرف .

مِرآةُ قَلْبِكَ لا تُرِيكَ صَلاحُهُ

والنَّفْسُ فيها - دائمًا - تَتَنَفَّسُ

[ ٤ ] أنه يَفْ تَع له طُرُق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القَلْب؛ فإنّه إذا استنار، ظَهَرَت فيه حقائق المعلومات، ومن أرسل بصره، تكدّر عليه قلبه وأظلم.

« شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشَدني إلى ترْك المعاصي وأخْسبَسرني بأنَّ العلم نورٌ ونُورُ الله لا يُهددي لعاصي »

[٥] أنَّهُ يورِّثُ قُوَّة القلْب، وثباته، وشجاعَته، فَيَجْعَل لَهُ سُلْطان البَصيرة مع سلطان الحجة، قالَ بعض الشيوخ: «النَّاسُ يطلبونَ العزَّ بأبوابِ الملوك، ولا يَجدونه إِلاَّ في طاعة الله؛ فلذَّةُ العفَّة أعظم من لذَّة النَّدن » .

[7] أنَّهُ يُخلِّصُ القلبَ مِنْ أَسْرِ الشَّهْوَة؛ فإِنَّ الأسير هو أسيرُ شهواته وهواه، ومتى أَسَرَتُ الشَّهْوةُ والهوى القلب، تَكَكَّنَ مِنْهُ عدوه، وسامه سوءَ العذاب وصار كما قيل:

كعصفورة في كفِّ طفل، يسومها

حياض الرَّدىٰ والطفلُ يلهو ويلعبُ اللهُ يسدُّ عَنِ العَبْد بابًا مِنْ أَبُواب جهنَّم؛ فإنَّ النَّظَرَ بابً الشَّهوَةِ الحاملة على مواقعة الفاحشة؛ فمتى غضَّ بصره سلم من الوقوع في الفاحشة، ومتى أطلقه كانَ هلاكه أقرب.

[٨] أنَّه يقوي العقلَ، ويزيده، ويُثَبِّته؛ فإنَّ إطلاقَ البصر وإرساله لا يحصلُ إلا من خفَّة العقل،

وطيْشه، وعدم ملاحظتِه للعواقب كما قيل: وأَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يرْتَكِبْ سببًا

حتَّىٰ يُفَكِّر ما تجني عواقبه

[9] أنَّه يُخلِّصُ القَلْبَ مِنْ سُكْرِ الشَّهْ وَق، ورقْدة الغَفْلَة الغَفْلَة؛ فإنَّ إطلاقُ البَصَر يوجبُ استحْكَامَ الغَفْلَة عن الله، والدارُ الآخرة، ويوقعُ في سكْرة العشق. ويزداد على ما ذكرهُ ابن القيم - رحمه الله -:

[ ١٠] أنَّهُ يورِّثُ محبَّة الله، قال الحسنُ بن مجاهد: «غَضُّ البَصرِ عَنْ محارمِ اللهِ يورث حبَّ الله».

[ ١١] أنه يورث الحكْمَة، قال الحسن الوراق: «مَنْ غَضَّ بصرهُ عَن محرَّمٍ أوْرَثَهُ الله حكمَةً علىٰ لسانه يُهدى بها سامعوه».

[ ١٢ ] أنَّهُ يفرغُ القلبَ للتَّفَكُرِ بمصالحِهِ، والاشتغالُ بما يُنْجيه يومَ القيامَة.



- [١٣] أَنَّهُ يورِّتُ حَـلاوَةَ الإِيمانِ ولذَّتُهُ والَّتِي هي أَطْيَبُ وأَحْلَىٰ مِمَّا تَرَكَهُ للهِ؛ فإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ.
- [ ١٤] أنَّهُ يورثُ نورَ القَلْبِ والفراسَةُ؛ ولذلك ذَكَرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - عَقبَ آيات غَضِّ البَصَرِ الَّتِي في سورةِ النُّورِ، قولُهُ تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ النور: ٣٥]، وذلك لأنَّ الله - عسزَّ وجلَّ - يَجْزِي الْعَبْدَ نُورَ بَصِيرَتِهِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ باب العلْم والمُعْرِفَة.
- [ ١٥] قُوَّةُ القَلْبِ وَشَبَاتُهُ وَشَجَاعَتُهُ فَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ سُلْطانَ اللهِ لَهُ سُلْطانَ الحُجَّة (١١) .
- [١٦] فيه طاعة الله ورَسُولِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْها مَحَبَّةٌ تُوصِلُهُ إِلَىٰ الجِنَّة.
- (١) «مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/١٥ ٢٢٦) بتصرف .

[٧٧] مِنْ أَهَمِّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّىٰ بِهَا الْمُؤْمِنُ وَتَتَوَلَّدُ مِنْ الْحَيَاء.

[١٨] فِيهِ راحَةٌ لِلنَّفْسِ وَالبَدَنِ.

[ ١٩] يَصُونُ المحارِمَ ويُجنِّبُ الوقوعَ في الزَّلَلِ.

[٧٠] يَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الْمُتَحَلِّي بِهَذِهِ الصِّفَةِ مُجْتَمَعًا آمِنًا مُتَحَالًا.

[ ٢١] يَصونُ المُجْتَمَعَ مِن انتشارِ الزِّني .

[ ٢٢] يَضُرُّ بالشَّيْطان وأعْوَانِه وَيَسْتَجْلِبُ العِفَّةَ (١).

### ٨ - العلم بعواقب إطلاق البصر:

متىٰ علم العبدُ عواقبَ إطلاقِ البَصرِ وما يَجُرُّ إليه من الخطراتِ والوساوسَ والمفاسِدَ كَانَ ذلك داعيًا لِلنَّفورِ مِنْهُ والابتعاد منهُ غَايَةَ البُعْد.

<sup>(</sup>١) «نظرة النعيم» (٢٠٧٦/٧) .



# وسوفَ أَذْكُرُ طرفًا من تلك العواقب: (١)

[1] أنه معْصِية ومُخالفة لأمرِ اللهِ – عزَّ وجلَّ – وليس للعبد في دُنْياهُ وآخرته أنفَعَ من امتثال أوامر ربه – تباركَ وتعالىٰ – وما سَعِدَ مَنْ سَعِدَ إِلاَ بامتِثَالِ أوامره، وما شقي من شقي إلاَّ بتضييعِ أوامِرهِ.

[٢] أَنَّهُ يُفرَّقُ القَلْبَ ويُشَتِّتُهُ ويُبْعِدْهُ عن اللهِ وَلَيْسَ عَلَىٰ العَبْدِ شَيْءٌ أَضَرَّ منه؛ فإِنَّهُ يُوقِعُ الوَحْشَةَ بَيْنَ العبدِ وبينَ ربِّهِ.

[ ٣ ] أنَّهُ يُضْعفُ القَلْبَ ويُحْزنه.

[ ٤ ] أَنَّهُ يُكسِبُ القَلْبَ ظُلْمَةً وإِذا أَظْلَمَ القلبُ أَقْبَلَتْ عليه سحائبُ البلاء والشر، فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السَّعادة واشتغال بأسباب الشقاوة.

( ١ ) «الجواب الكافي » ( ٢٢٦ – ٢٢٨ ) ، « إغاثة اللهفان » ( ٨٨ ، ٨٨ ) ، « البحر الرائق » ( ٨٨ ، ٨٨ ) بتصرف واختصار .

[ ٥ ] أنه يقسي القلبَ ويسدّ علىٰ العبد باب العلم.

[7] أنه يسمع بدخول الشّيطان إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذُ معها إلى القلب أسرع من نُفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثلُ له صورة المنظور إليه ويُزيّنها ويجعلها صنمًا يعكفُ عليه القلب، ثم يُمنّيه ويُوقدُ على القلب نار الشّهْوة، ويُلقي عليه حَطَب المعاصي التي لم يكن يتوصل ويُلقي عليه حَطَب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصيرُ القلبُ في اللّهبِ قد أَحَاطَت به النيرانُ من كُلِّ جانب، فهو وسَطُها كالشاة وسَطَ التّنُورِ ؛ ولهنا كانت عقوبة أصحاب الشّهوات بالصّور المحرَّمة أنّه جعَل لهم في البرزخ تنورًا من نار.

[٧] إِنَّ إِطلاقَ البَصررِ يُوقعُ العبد في الغفلة واتباع الهوئ. [ ٨ ] إِنَّ النَّظْرَةَ تَفْعلُ في القَلْبِ ما يَفْعَلُ السَّهْم في الرِّمية، فإِنْ لم تَقْتُلُهُ جَرَحَتْهُ، وهي الشَّرَارَةُ مِنَ النَّرِ ترمىٰ في الحَسْيشِ اليابِسِ فإِنْ لَمْ تحرقُهُ أَحْرَقَتُ بَعْضَهُ، كما قيل:

كُلُّ الحوادث مَبْدَاها مِنَ النَّظرِ
وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّررِ
كَمْ نَظْرَة فِعَلَتْ في قلْب صَاحِبِها
فعْلَ السَّهَامِ بلا قَوْسٍ ولا وَتَرِ
والمَرْءُ مادَامَ ذا عَيْن يُقلِّبُها
في أَعْيُن النَّاسِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ خَطَرِ
يَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْ جَتَهُ
لا مَرْحبًا بسُرُورِ عَادَ بالضَّرر

والناظرُ يرمي بسهامٍ غرضها قلبه وهو لا يَشْعُرُ إِنما يرمي قلبه. والمناسكين والمناسكين

يا راميًا بِسِهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا أَنْتَ القَتيلُ بِمَا تَرْمِي فلا تُصِبِ وَبَاعِثُ الطَّرْفِ يَرْتَادُ الشقاءُ له طَوَقْ للهُ يَأْتيكَ بالعطبِ

[ ٩ ] إطلاق البصر يُورثُ الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه كما قيل:

وكُنْتَ متى أرْسَلْتَ طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعَبَبَتْك المناظرُ رأيت الذي لا كلَّه أنت قادرٌ عليه ولا عن بعضِه أنْتَ صابِرُ

[١٠] إِنَّ النظرةَ تجرحُ القلبَ جرحًا فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعهُ ألمُ الجراحةِ مِنَ اسْتِدْعاءِ تكرارها.

مازلت تُتْبعُ نظرةً في نظرة في إثْرِ كُلِّ مليحة ومليح وتظُنُّ ذاكَ دواءُ جَرْحِكَ وَهُوَ في التحقيقِ تجريحٌ علَىٰ تجريحِ فذبحت طرفَك باللِّحاظ وبالبكا فالقَلْبُ مِنْكَ ذَبيعُ أَيُّ ذبيح

[11] إطلاق البصر يُذهب نور البَصيرة والجزاء من جنس العمل، وغض البصر يُسبب إطلاق نور البصيرة ويُورث العبد الفراسة كما قال نور البصيرة ويُورث العبد الفراسة كما قال شاه بن سجاع الكرماني: «مَنْ عمر ظَاهِرهُ باتباع السُّنَة، وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحارم، وكف نفسه عن الشَّهُوات، واعتاد الحلال لم تُخْطئ له فراسته » وكان شاه هذا لا تُخطئ له فراسة.

[۱۲] إطلاق البصر يوقع القلب في ذُلِّ اتباع الهوى وضعف القلب ومهانة النَّفس وحقارتها، وما جعلهُ الله لمن آثر هواه على رضاه، وقد جعل الله سُبْحانه العزَّ قرينَ طاعته والذُّلُ قرين معصيته، فَقَالَ – تَعَالَىٰ – : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ فَللَّه الْعزَّةُ وَقَالَ – تَعَالَىٰ – : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ وَقَالَ – تَعَالَىٰ – : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ وَالْاهُ، حَميعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]. أي مَن كان يُريدُ العزَّة فَقَد والاهُ، ولَه من العزَّة بحسب طاعته، ومن عصاهُ فقد عَاداهُ فيما عصاه فيه، وله من الذُّلُّ بحسب معصيته.

[ ١٣] إطلاق البَصر يوقع القلب في أسْرِ الشَّهْوَة ، فإنَّ الأسير هو أسير شهوته وهواه كما قيل: «طليق برأي العين وهو أسير».

[ ١٤] إطلاق البصر يوجب استحكام الغفْلَةَ عن الله

والدار الآخرة، ويُوقع في سكرة العشق كما قال تعالىٰ عن عُشّاق الصّور: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمُهُونَ (٣٧) ﴾ [الحجر: ٢٧]. فوصفهم بالسكْرة التي هي فساد العَقْلِ والعمه الذي هو فساد نور البصيرة، فالنّظرة كأسّ من خمر والعشق هو سكر ذلك الخَمْر، وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات نادمًا بين الخاسرين.

#### KKKK



#### ما يرخص من النظر

#### ١ - النظر إلى الخطوبة :

إِذا أَرَادَ الرَّجُلُ الزواجَ بامرأَة حِازَ لَهُ النَّظَرَ إِلَىٰ ما يدعوهُ لِنكاحِها كالوَجْهِ والكَفَّيْنِ وما يَدْعوهُ إلى نكاحها.

ففي صَحيح مسلم (١) من حديث أبي هُريْرةَ وَاللَّهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَالَةُ: «انْظُرْ إِلِيْهَا فإِنَّ في أَعْيُن الأَنْصار شَيْئًا».

وفي مسْنَد أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه (٢) من حديث المُغيرة بن شعبة رطي الله خَطَبَ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤٧٠) . (٢) صحيح : أخرجه أحمد (١٨٣١٧) والترمذي (١٠٨٧) وابن ماجه (١٨٦٥) وابن حبان (٤٠٤٣) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٨٦٨).



فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ: «انْظُرْ إليها؛ فإنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(١).

زاد أَحْمَد: «قالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَخَطَبْتُها إِلَىٰ أَبَوِيْهَا وَأَخْبَرْتُهُما بِقَوْل رسولِ الله عَلَيْهُ فَكَأَنَّما كَرِهَا ذَلكَ، قالَ: فَسَسَمِعَتْ ذَلكَ المَرَأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِها، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وإلا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ كَأَنَّما أَعْظَمَتْ ذلك عليه، فَنظرتُ إليْها فَإِنِّي أَنْشُدُكَ كَأَنَّما أَعْظَمَتْ ذلك عليه، فَنظرتُ إليْها فَتَرَوَّجْتُها، فَمَا وَقَعَتْ عِنْدي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلتها، وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُها، فَمَا وَقَعَتْ عِنْدي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلتها، ولَقَدْ تَزَوَّجتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبَعِينَ امْرَأَةً ».

وفي مُسْنَد أَحْمد (٢) بسَند حسن من حديث جابر بن عبد الله وَلِيْكُ : «إذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الله عَلَيْكُ : «إذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فإنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْها إلىٰ مَا يَدْعُوهُ إلىٰ نكَاحها فَلْيَفْعَلْ» .

<sup>(</sup> ١ ) أحرى أن يُؤدّم بينكما: أي أحرى أن تدوم المودة بينكما .

<sup>(</sup> ٢ ) حسن: أخرجه أحمد ( ١٤٦٤٠ ) وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود ( ٢٠٨٢ ) .

قال: فخَطَبْتُ جارية من بني سَلَمَة، فكنتُ أتخبأُ لها تحت الكرب، حتَّىٰ رأَيْتُ مِنْها بعض ما دعاني إلىٰ نكَاحها فَتَزَوَجْتُها» .

قال الألبانيُّ - رحمه اللهُ -: « في الأحاديثِ السالفةِ الذِّكْرِ مَشْروعِيَّةُ النَّظَرِ إِلَى المخطوبةِ سواءٌ كانَ برضاها أو بدونه ً» (۱) .

وقال الحافظ - رحمه الله - : « وقالَ الجمهورُ: يجوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِليها إِذا أرادَ ذلك بغير إِذْنِها، وعن مالك رواية: يشترط إِذْنها وَنَقَلَ الطحاوي عن قومٍ أنه لا يجوز النظرُ إلى المخطوبة قبلَ العَقْد بحال؛ لأنَّها حينئذ ِ أجنبية، وردًّ عليه بالأحاديث المذكورة» (٢٠).

وقال ابنُ قدامةً - رحمهُ اللهُ -: « ووَجْهُ جوازِ النَّظَرِ

<sup>(</sup>۱) «السلسلة الصحيحة » (۱/٥٥/۱) . (۲) «الفتح » (۱۸۲/۹) .



إلىٰ ما يظهر غالبًا أنَّ النَّبيَّ عَيَّكَ لما أذنَ في النَّظَرِ إليها من غيْرِ علمها، علم أنه أذن في النَّظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إِذْ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًا، فأبيح النَّظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة أبيح النَّظرُ إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم» (١).

#### ٢ - نظرُ الشّهادة :

في هذه الحالة يجوز للشهود النَّظَر إلى المُرْأَة، والتَّعَرُف عليها إلى وَجْهِهَا؛ لحصول الشهادة لها أو عليها.

#### لا يَتَمَتَّع الشاهدُ برؤية وجهها:

قال النُّوويُّ - رحمه الله - : « وهذا الذي ذَكَرْناهُ في جميع هذه المسائل مِنْ تَحْريمِ النَّظَرِ هو فيما إذا لمْ تَكُنْ

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٧/٤٥٤).



حاجة، أما إِذا كانَتْ حاجة شرعيَّة فيجوزُ النَّظرُ كما في حالة البَيْع والشراء والتَّطْبيب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرمُ النَّظر في هذه الحال بشهْوَة (١)

قُلْتُ: متى حصلت المعرفة على النّاظرِ يصرف بصره بعد ذَلك فورًا، ولا يُكررُ النَّظرَ فالضرورة تُقَدرًرُ بعدرِها (٢).

ومِنْ طريف ما يُذكَرُ في ترجَمة القاضي أبي بكر موسى بن إسحاق الخطمي كما في تاريخ بغداد (٣) قال: «تقدمتْ امرأة، فادَّعى وليَّها على زوجها خمس مئة دينار مهرًا، فأنْكَرَ، فقالَ القاضي: شهودك.

قال: قد أحضرتهم.

<sup>(</sup>١) «شرح صحيح مسلم» (٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «كفاية الأخيار» (ص٢٧٤)، و«مغني المحتاج» (١٣٣/٣)، و«المغني» (٢٢/٨)، و«الخلي» (٢٢/٨)، و«الحلي»

<sup>(</sup>٣) « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي (٣/١٣) .

فاستدعي لبعض الشهود أنْ يَنْظُرَ للمرأة ليُشيرَ إليها في شهادته، فقامَ الشهود وقالوا للمرأة: قومي.

فقالَ الزُّوْجُ: تَفْعَلُ ماذا؟

قال الوكيلُ: يَنْظُرونَ إِلَىٰ امرأتِكَ وهي مُسفرةٌ لتصحّ عنْدَهُم معرفتها.

فقال الزوجُ: فإنّي أُشْهِدُ القاضي أنَّ لها عليَّ هذا المهرُ الذي تدعيه ولا تُسفر عن وجهها.

فَردَّتْ المرأةُ، وأخْبَرَتْ بما كان من زوجها.

فقالتْ المرأة: فإني أُشْهِدُ القاضي أني قد وهبتُ له هذا المهر، وأبرأته منه في الدُّنْيا والآخرة.

فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق».

#### ٣ - نظرُ الطبيب:

يجوزُ للطَّبيبِ النَّظرُ للمرأةِ الأجنبية عندَ احتياجها

إِلَىٰ التَّطبيب بشروط منها:

[ ١ ] أن لا تكونَ هناكَ امرأةٌ تُعالِجُها.

[٧] أَنْ يَنْظُرَ لموضع الحاجةِ.

[٣] أَنْ يكونَ ذلك بحضرة مَحْرَمٍ.

ودليلُنا ما جاء في الصَّحِيح (١) من حديث جابر بن عبد الله وَلِيْكُ أَمَّ سَلَمَة اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة في الحِجَامَة فَأَمَرَ النَّبيُّ عَلِيَّة أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا».

ويجوزُ - أيضًا - معالجةُ المرأةُ الأجنبيّة للرَّجُلِ الأجنبيّ للرَّجُلِ الأجنبيّ عندَ الضَّرورَة لما في صَحيحِ البُخارِيُ (٢) من حديث الرُّبيّع بنْت مُعَوِّد وَ وَالله قالت: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبيّ عَلَيْهُ فَنَسْقي وَنُداوي الجَرْحَىٰ، ونَرُدُ القَتْلَىٰ إِلَىٰ المَدنة »

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٨٢).



فَقُوْلها: «ونُدَاوي الجَرْحيْ..» يدلُّ علىٰ أَنَّهُم رِجَالٌ أَجانب عنها وقد قال ابن حجر - رحمهُ اللهُ -: «فيه - أي الحديث - جوازُ معالجةُ المرأةِ الأجْنبيَّةِ للرجل الأجنبيّ للضرورة» (١).

فدلَّ الحديثُ على جوازِ مداواةُ المرْأةِ الرجل في الحرب عند عدم وجود النَّظير للحاجة، ولا يجوزُ التَّوسُع فإذا كان يوجد في البلد طبيبةٌ فلا يجوزُ أخذُ الرجل زوجته إلى طبيب يُعالجُها والعكس.

#### ٤ - نظر الرجل إلى محارمه:

والمحارمُ هنَّ كلُّ أمرأة يحرمُ على الرجلِ التَّزوُّجُ منها الأمرين:

الأول: النسب.

الثاني: الرضاع.

(۱) «فتح الباري» (۸۰/٦)

#### أولاً - محرَماتُ النَّسَبِ (وهنَّ سبعٌ):

[ ١ ] الأمهات: وهن مَّ كلُ مَنْ بَيْن الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن عَلَوْنَ.

[ ٢ ] البنات: وهنَّ كل من انتسبَ إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإِنْ نزلْنَ.

[ ٣ ] **الأخوات**: من كل جهة.

[ ٤ ] العمَّات : وهنَّ أخوات آبائه وإِن علَوْنَ فيدْخُلُ فيه عمة أبيه وعمة أمه.

[ ٥ ] الخالات: وهنَّ أخوات أمهاته وأمهات آبائه.

[ ٦ ، ٧ ] بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن .

وذلك لما في الصحيحين (١) من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥١٠٥).



ظِيْكُ أنه قال: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ» تَطِيُّكُمْ مَنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ» ثم قراً ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

#### وخلاصة القول:

أنّ جميع أقارب الرجل من النّسَبِ حرامٌ عليه إِلاّ أربعة:

- [۱] بنات عمه.
- [٢] بنات خاله.
- [٣] بنات عمته.
- . (۱) بنات خالته

فالذي يجوزُ النظر إليهن هن محارمه المحرمات عليه تحريمًا مؤبّدًا أمَّا المحرمات تحريمًا مؤقّتًا كأخت الزوجة أو عمتها وخالتها فإنهن كغيرهن من النساء لا يجوز النظر إليهن.

<sup>(</sup>١) انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٦٢/٣٢) .



#### الأمرالثاني- الرضاع:

فستى أرضعت المرأة طفلاً خسس رضعات صار الطفل ابنًا لها، وصار زوج المرضعة أبًا للطفل وأولاده إخوته وإخوانه أعمامه وعمّاته، وآباؤه أجداده وأمهاته جدته.

فيثبت بذلك تحريم النكاح على التأبيد ويُباحُ بذلك النَّظَر والحُلوة، قال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُورَاتُكُم مِّن الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي فَي حُجُورِكُم مِّن غَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَحَلائِلُ أَنْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ حَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا وَآتَ ﴾

[النساء: ٢٣].



وفي الصحيحين (١) من حديث ابن عباس والشاع قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

#### ومما يَدُلُّ أنَّ التَّحْريم يحصل بخمس رضعات:

ما جاء في صحيح مسلم (٢) من حديث عائشة ولي قالت: «كَانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوماتٌ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله عَيْكُ وهي فيما يُقْرَأُ مِنَ القُرآن ».

# EXEXE

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٤٥) ، ومسلم (١٤٤٧) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۲).



#### تحريم النظر بشهوة إلى المردان

النَّظرُ بشهوة إلى المردانِ بابُ شرِّ حذَّرَ مِنْهُ العلماءُ على تعاقب العصور.

قال الإمامُ النَّوويُّ - رحمهُ اللهُ -: « فإنَّ النَّظَرَ إلىٰ الأَمْرَدِ والحسن، وهو الحليق الأجرد ومَنْ لَمْ تَنبتْ لَهُ لَيْمَ، وقد طَرَّ شاربه - من غَيْرِ حاجة حرام، سَوَاءٌ كانَ بشَهْوَة أو بِغَيْرها، أو أمِنَ الفتنة أوْ لَمْ يامنها، وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء.

وقد نصَّ على تحريمه الإمام الشافعيّ، ومن لا يُحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]، ولأنه – أي الأمرد – في مَعْنى المراة.

بل وربما كان بعضهم أو أكثر مهم أحسن من كثير من النّساء ويَتَمكّن مِنْ أسباب الرّيْبَة فيه ويتسهل مِنْ مَرْق الشّرِّ في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى، وأقاويل السّلف في التنفير منهم أكثر من أن تُحصى، وقد سمّوهم «الأنتان» لكونهم مستقذرين شرعًا، وأمّا النظر إليه في حال البيع والشراء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائزٌ للضرورة، ولكن يقتصر الناظر على قَدْر الحاجة، ولا يُديم النَظر مِنْ عَيْر ضرورة وكذا المُعلّم، وإنّما يُباحُ لَهُ النَّظرُ اللَّذي يحتاجُ إليه، ويحرمُ عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة إلى كل أحد رجلاً كان أو امرأة، محرمًا كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النَظر بشهوة إلى محارمه كبنته وأمه والله أعلم» (١).

<sup>(</sup> ١ ) « التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي ( ص٧٧، ٧٤ ) .

وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « ويَحْرُمُ النَّظُرُ بِشَهْوَةً إِلَىٰ النِّساءِ والمردان، ومَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفر إجماعًا» (١).

وقال بعضُ أهل العلم: «اتقوا النَّظْرَ إِلَىٰ أولادِ المُلُوكِ، فإِنَّ فتنتهم كفتنة العذارين (٢٠).

وقَالَ الحسن بن ذكوان: « لا تُجالسوا أولادَ الأَغْنيَاءِ ؟ فإنَّ لهم صوراً كصورِ العذارى فهم أشد فتنة من النساء» (٣).

وقالَ بعضُ التَّابِعِينَ: «ما أَنا بأَخْوَف على الشَّابِ النَّاسِك مِنْ سَبْع ضارب من الغُلامِ الأَمْرَد يَقْعُدُ إليه. وكان يُقال: لا يَبيتنَّ رجُلٌ معَ أَمْرَد في مكان واحد، وحُرّم قياسًا على المرأة؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْ قال: «مَا خَلا

<sup>(</sup>١) «الاختيارات» لابن تيمية (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي » (١٥/٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) « ولا تقربوا الفواحش » لجمال عبد الرحمن (ص١١٥).



رَجُلِّ بِامْرَأَة إِلاَّ كَانَ الشَّيْطانُ ثالِثَهُما » وفي المردانِ مَنْ يَفُوقُ النِّساء بِحُسْنه؛ فَالفِتْنَةُ به أَعْظَمُ، وأَقْوَالُ السَّلَفِ في التَّنْفيرِ مِنْهُمْ والتحذير مِنْ رُؤيَتِهِم أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر » (1) .

# EXEXE

(۱) «موارد الظمآن» (٥/١٢٧).



#### فضول النظر

فضولُ النَّظَرِ: هو تَقْلِيبُ النَّظَرِ في مباهِجَ الحياةِ الدُّنْيا وزِينتها وزخرفتها، كالنَّظَرِ إلىٰ أحْوالِ الذين يَتَقَلَّبون في النعم، وماذا يملكون وماذا عندهم، وتحديقُ النَّظر في قُصورِهِم وسيّاراتهم، وكلُّ ذلك يتولَّد ميلاً إليهم واغترارًا بالحياة الدُّنيا.

قَالَ اللهُ – سُبحانَهُ وتعالىٰ – : ﴿ وَلاَ تُمدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتْعَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زِهْرَةَ الحَيَوْةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ( ١٣٦ ﴾ [طه: ١٣١].

قالَ ابنُ سعدي - رحمهُ الله - في تفسير هذه الآية: «أي لا تَمُد عينيك مُعْجَبًا، ولا تكرر النَّظَرَ مُسْتَحْسِنًا إلىٰ أَحْوال الدُّنيا والمُمَتَّعين بها مِنَ المآكِلِ والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المُزَخْرَفة والنِّساء



الْمَجَمَّلة؛ فإِنَّ ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبْتَهِجُ بها نفوسُ المُغْتَرِّينَ، وَتَاخُذُ إِعْجابًا بأبصارِ المُعْرِضِينَ، ويُمتَّعُ بها بها – بقطع النَّظَرِ إلى الآخرة – القومُ الظالمين، ثُمَّ تَذْهَبُ سريعًا، وتمضي جميعًا، وتَقْتُلُ مُحِبِّيها وعُشَّاقها، فيندَمونَ حيثُ لا تَنْفَعُ النَّدَامَة، ويعْلَمونَ ما هُمْ عليه إذا قدموا في القيامة.

وإِنّما جعلها اللهُ فتنةً واختباراً؛ ليَعْلَمَ مَنْ يَقفُ عندها ويغترُّ بها، ومَنْ هُوَ أَحْسَنُ عَملاً، كما قالَ اللهُ - عندها ويغترُّ بها، ومَنْ هُوَ أَحْسَنُ عَملاً، كما قالَ اللهُ اللهُ بسُبْحانَهُ وتعالىٰ -: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لّهَا لَبَبُّلُوهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا هَ ﴾ [الكهف: ٧، ٨]» (١).

وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي هُريرةَ وَطَيُّتُه

<sup>(</sup>١) تفسير ابن سعدي (ص١٦،٥١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) واللفظ له .

قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : «انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وَلا تَنْظُروا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ (١) أَنْ لا تَزْدَروا (<sup>٢)</sup> نعْمَةَ الله علَيكُم».

قال النَّوَوي - رحمهُ الله - : «قالَ ابن جَريرٍ وغيره: هذا حديثٌ جامعٌ لأنواعٍ مِنَ الخَيْرِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا رأى مِنْ فَضْل عليه في الدُّنْيا طلبت نفسه مثل ذلك، وَاستصغَرَ مَا عنده من نِعْمَةِ اللهِ - تعالىٰ - وحرصَ علىٰ الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالبِ النَّاسِ.

وأمَّا إِذا نَظَرَ في أُمورِ الدُّنْيا إِلَىٰ مَنْ هُوَ دونَهُ فيها ظهرتْ لَهُ نعمةُ الله عليه فَشَكَرَها وتواضعَ وفَعَلَ فيه الخير» (۳).

<sup>(</sup>١) أَجْدَرُ : أي أحق .

<sup>(</sup>۱) المجلو : أي تحتقروا . (۲) انظر(شرح النووي على مسلم) (ص١٧٠٩) .

وقال أبو الدرداء - رحمه الله - وهو يُوصي ابنهُ: « يا بُنَيَّ لا تُتْبِعُ بَصَرَكَ كُلَّ ما ترى في النَّاسِ؛ فإِنَّهُ من يتبع بصره كل ما يَرِئ مِنَ النَّاسِ يَظَلُّ تَحَزُّنُهُ وَلا يَشفِ غَيْظَهُ، ومَنْ لا يَعْرِفُ نِعْمَةَ اللهِ إِلاَّ في مَطْعَمِهِ أو مشربِهِ فَقدْ قلَّ علمه وحَضَرَ عذابُهُ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ غَنيًا مِنَ اللَّانيا فلا دُنيا له» (١)

# كراهة السلف لفضول النَّظر؛

وكان السَّلَفُ -رَحِمَهُمُ اللهُ- يكْرَهُونَ فضولَ النَّظَرِ. قالَ رَجُلٌ لداود الطَّائي - رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ لُوْ أَمَرْتَ بِمَا فِي سَقْفِ البّيْتِ مِنَ العِنْكَبُوتِ فَنُظِّفَ..

فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلَمْتَ أَنهم كانوا يكرهون فضول النظر، ثم قال: نُبِّئتُ أنَّ مُحاهدًا كانَ العنكبوتُ في دارِهِ ثلاثينَ سَنةً لَمْ يَشْعُرْ بهِ » (٢)

<sup>(</sup>١) والزهد ۽ للإمام أحمد (ص٢٩١) . (٢) والزهد ۽ للإمام أحمد (ص٢٦٨) .

فَلْتُكُمُّ الْيَّطُلُ الْمُ

وقَدِمَ الأحْنَفُ بن قيس - رحمهُ الله - من سَفرٍ وقَدْ غَيْروا سَقْف بَيْتهُ أَوْ قَدْ حَمَّروا السقائف وخضروها، فقالوا له: ما ترى إلى سقف بيتك ؟

قال: مَعْذرة إليكم إنّي لَمْ أرَهُ، لا أدخُلُ حـتّىٰ تُغيّروه» (١).

ولا يدخُلُ في فضولِ النَّظَرِ النَّظَرُ في آية اللهِ المبثوثة في الكونِ.

فَـقَــدْ أَنْكَرَ اللهُ - سبحانهُ وتعالىٰ - علىٰ أُناسٍ يَسيحونَ في الأرْضِ ولا يَنْظُرونَ في خَلقه.

قالَ الله - سُبْحَانَه وتعالىٰ -: ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ آيَة فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٠٠) ﴾

[يوسف: ٥٠٥].

وقالَ الله - سبْحانَهُ وتعالىٰ - : ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلِ

(١) المرجع السابق (ص٢٥٥).



كَيْفَ خُلْقَتْ ﴿ إِلَى السَّـمَاءِ كَـيْفَ رُفِعَتْ ﴿ آَ وَإِلَى السَّـمَاءِ كَـيْفَ رُفِعَتْ ﴿ آَ وَإِلَى الْأَرْضَ كَيْفَ سُطحَتْ ﴿ آَ ﴾ الْجَبَال كَيْفَ سُطحَتْ ﴿ آَ ﴾

[الغاشية: ٢٧ - ٢٠]

- وقَالَ الله صبحانَهُ وتعالىٰ —: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا لَسَّمَاءِ مَنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتَ مَنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَات لِقَوْمٍ يَوْمُنُونَ (13) ﴾ [الأنعام: ٩٩].
- وقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ
   رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ٢٠٠٠ ﴾

[النحل: ١٥].

وقالَ الله - سُبْحانَهُ وتعالىٰ -: ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) ﴾

[فاطِر: ۲۷].



فهذه الأدلَّة وغيرها تدلُّ علىٰ وجوبِ التَّفَكُرِ في مَخْلوقاتِ الله التي تدلُّ عليه وعلىٰ كمالِ قدرتِهِ وأنَّهُ علىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدير.

والمنصوم: هو النَّظرُ على وَجْهِ استحسانِ الدُّنيا والاشتغال بها والإعجاب بمن ظَفَرَ منها بحظ ِ زائلٍ.

قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: «النَّظُرُ إلى الاَ شُجارِ والخيلِ والبهائم إِذَا كَانَ على وَجْهِ استحسانِ الدُّنيا والحيلِ والبهائم إِذَا كَانَ على وَجْهِ استحسانِ الدُّنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقولِه الله - سُبْحانَهُ وتعالى -: ﴿ وَلاَ تُمُدَّنُ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بَهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيزةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

وأما إِذَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ لَا يُنْقِصُ الدّين وإِنَمَا فيه راحة للنَّفْسِ فقط كَالنَّظْرِ إِلَىٰ الأزهارِ فهذا من الباطلِ الذي يُسْتَعَانُ به علىٰ الحقّ (١١).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص٣٥)



فعلىٰ الإنسان إذا دعته نفسه إلىٰ زهرة الدنيا وما عند الآخرين من الخيل والمتاع والدُّورِ والقُصور والمباني العظيمة والسيّارات الفارهة أن يُعلّق قَلْبَه بما عند الله، وإنْ كل ما في الحياة الدنيا الزائلة من لذائذ فانية ففي الجنّة خيرٌ منها وأبقىٰ (١).

ففي الصَّحيحين (٢) من حديث البراء بن عازِب بن عازِب بن عالَ عَلَيْ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ حُلَةَ حريرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمَسونَها ويَعْجَبونَ منْ لِينها، فَقَال عَلَيْهَ: (أَتَعْجَبونَ مِنْ لِينها، فَقَال عَلَيْهَ: (أَتَعْجَبونَ مِنْ لِين هَذِهِ؟ لَمُنَادِيلُ (٢) سَعْد بْنِ مُعَاذٍ في الجَنَّة خَيْرٌ مُنْهَا وَأَلْيَنُ».

## XXXXX

<sup>(</sup>١) انظر «الفضول» لمنصور المقرن (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٤٩) ، ومسلم (٢٤٦٨) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) المناديل: جمع منديل، وهو المعد للوسخ والامتهان .



#### النهى عن كثرة الالتفات

كثرةُ الالتفاتِ خصلةٌ ذميمةٌ وخلةٌ قبيحة وعملٌ مرذولٌ ومن خوارم المروءة يَسْتَدِلُ بها على غفلة صحابها وخفَّة عقله وحماقة فيه.

قال إبراهيمُ النَّخْعِيّ - رحمهُ اللهُ - : «ليسَ مِنَ المُروءةِ كَثْرَةُ الالتفاتِ في الطَّريقِ» (١) .

وقال ابن حبّان - رحمه الله -: «مِنْ عَلاماتِ الحُمْقِ التي يجبُ على العاقلِ تَفَقُدها ممن خفي عليه أمرهُ: سرعةُ الجواب، وترك التّقبُّت، والإفراطُ في الضّحك، وكَثْرَةُ الالتفات، والوقيعةُ في الأخْيار، والاخْتلاطُ بِالأَشْرارِ» (٢).

<sup>(</sup>١) «بهجة المجالس» (١) عبيدة المجالس» (١)

<sup>(</sup>٢) «روضة العقلاء» (ص١١٩) .

#### الخانمت

هذا جُهْدُ اللَّقِلُّ وغايَةُ المُسْتَطَاعِ حذَّرْتُ مِنْ خلالِها مِنَ الدَّاءِ ووصَفْتُ الدواءَ.

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: ٧].

فَإِنْ وُفِّقْتُ فِي ذلكَ فَمِنَ اللهِ - سُبْحانَهُ وتعالىٰ - وحْدَهُ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

وإِنْ كَانَتْ الثَّانية فَمِنَ الشَّيْطان ومن نفسي: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف: ٥٣].

وأَسْأَلُ الله - سُبحانَهُ وتَعالىٰ - أنْ يُجَنَّبْنا الفتَنَ ما



ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ ويَرزُقَنا الصِّدْقَ في الأَقْوَالِ والأَفْعالِ. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

ڷٷۣۓڣۧڔڵۺۜ ڣڽڡؘڿؙؙؚڵۥؙڹڰۻٙۯڡؘٵڣؚڒ**ۯڮ**ڵۺؚۯڲ

KKKK

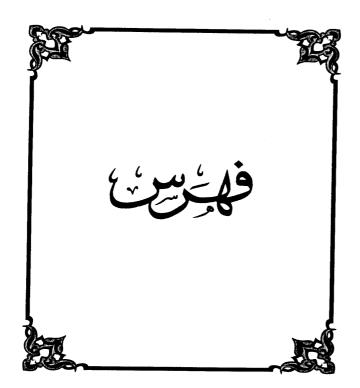



# فهرس

| مالصفحة | الموضوع رق                                     |
|---------|------------------------------------------------|
| ٥       | المقدمة                                        |
| ٩       | التحذير من فتنة النساء                         |
| 10      | الأمر بغض البصر                                |
| 10      | أولاً – من القرآن الكريم                       |
| ١٨      | ثانيًا - من السنة النبوية                      |
| ۲۳      | ثالثًا - الإِجماع على تحريم النظر إلى الأجنبية |
| ۲ ٤     | أنواع غض البصر                                 |
| 77      | سباب إطلاق البصر                               |
|         | ١ – قلَّة الحياء                               |

 ٣ – الصحبة الصالحة

 ٤ – ترك الجلوس في الطُّرُقات

 ٥ – التسلي بما أحل الله

 ٣ – التحلي بآداب الاستئذان

 ٧ – معرفة فوائد غض البصر

 ٨ – العلم بعواقب إطلاق البصر

| والمنافقة المنافقة ال | Te 1. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ما يرخص من النظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٨    |
| ١ – النظر للمخطوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٨    |
| ٢ - نظر الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸١    |
| ٣ – نظر الطبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۳    |
| ٤ - نظر الرجل إلى محارمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٥    |
| تحريم النظر إلى المردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩.    |
| فضول النظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 ٤   |
| كراهة السلف لفضول النظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 ٧   |
| النهي عن كثرة الالتفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 . 7 |
| الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٠٣   |
| الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١.٥   |

# XXXXX

### من أحدث مطبوعات دار الإيمان

# فرن إلى موراً المورد ورن إلى حول المورد أصوله. آدابه مصفات المحاور

ؿۼڬڣۼڶؚڎ ڛۼڹڵڽؙؽۿٵؚ<u>ۅڲڵۯٷۿٷڲ</u>

تذريبه في لماريد النافي الله . محمّر بن (مريك يست في العجم كرني

؞ ڹؙڝؚ۬ڮڹ؆ڿڹۯڡٵڹۧڒ<u>ڵڟ</u>ٚٳۺڒڲ ڣڝؚڮڹ؆ڿڹۯڡٵڹۧڒ<u>ڵڟٳۺڒ</u>ڲ





من أحدث مطبوعات دار الإيمان

# طريقنا لِلْقِيلُوب

٣٥ وَسِيلة لِكَشِبِ قُلُوبِ إِلنَّاسِ

خَالِيفَ <u>ۮؙؽۣڰؚؠٙۯڵٷۜڡڹڣڔؘؽ؇ؿڰؠۯڡٵؘؽۯڵ؇ڵۺػۣ</u>





# من أحدث مطبوعات دار الإيمان

# المنت الظبع والنطبع

حَالَيفَ ڒؙؽ؆ؘۣڔؙۯٳۏٙۿ۪۬ڝؘڮ؆ڮڰڔٙۄ۫ڡؘۜٳؿؙۯڸڟۘٳۺڔڲ



